الكتاب الرابع

# قصة

مراد وهبه

دار العالم التالت

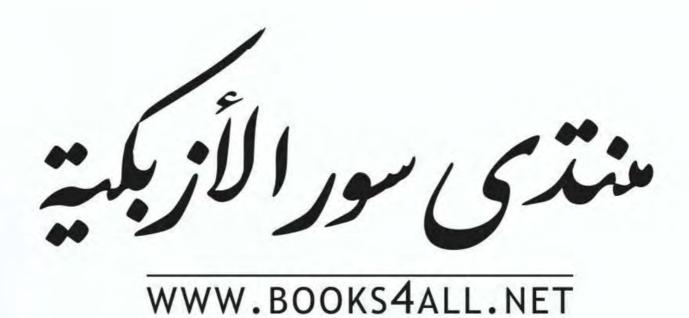

## قصة الديالكتيك

مراد وهبه

دار العالم الثالث

قصة الديالكتيك (سلسلة التنوير) - الكتاب الرابع -

مرادوهبه

الطبعة الأولى ١٩٩٧

حقوق الطبع محفوظة

الناشر دار العالم الثالث ۳۲ ش صبری أبو علم باب اللوق ت/ وفاكس ۲۹۲۲۸۸

> رقم الايداع ۹۷/۷٦٠١ الترقيم الدولى 977-5222-20-6

#### مدخل

هذا الكتاب هو القصة الثالثة في سلسلة قصصى الفلسفية. الأولى هي «قصة الفلسفة» (١٩٦٨) وهي تحكي تاريخ العلاقة الديالكتيكية بين المطلق والنسبي. وهذه العلاقة تعنى عدم ثبات المطلق بحكم تطور الواقع النسبي فيتحول المطلق إلى نسبي بفضل الفكر النافي.

والثانية هي «قصة علم الجمال» (١٩٩٦) وهي تروى لنا أن الفن، في نشأته، كان تعبيراً عن عجز الانسان البدائي عن تغيير الواقع. والآن مع ثورة المعلومات وثورة الكومبيوتر وانفجار المعرفة وغزو الفضاء تتسع مساحة التغيير وتزداد ثقة الانسان في قدرته على احداث التغيير في الطبيعة، وبالتالي تزداد ثقته في قدرته على الابداع. والنتيجة نفي الفن.

والثالثة هي «قصة الديالكتيك» (١٩٩٧) وهي تقص علينا أن الديالكتيك يشترط النفي من غير توقف.

وأغلب الظن أن هاهنا سؤالاً لابد أن يثار: لقد اعتدنا على تصور الحقيقة مع الثبات وليس مع التغير فهل يعنى هذا التصور التشكك في الحقيقة؟ في تقديري أن الجواب عن هذا السؤال يستلزم تأليف قصة رابعة.

مراد وهبه

### في العصر اليوناني القديم

لفظ ديالكتيك، في الأصل اليوناني، مكوّن من مقطعين: dia ويعنى التبادل، و dialecktos ويعنى المناقشة. الديالكتيك اذن يعنى، في أصله، تبادل الآراء. وإذا كانت الغاية من تبادل الآراء هي الاقناع فالديالكتيك اذن هو فن الاقناع. واذا كان الاقناع يستند إلى البرهان فالديالكتيك اذن هو فن البرهان.

وارتأى أرسطو أن مبدع هذا الفن هو زينون الايلى (٩٠٠ – ٤٣٠ق.م) إذ زار أثينا مع أستاذه بارمنيدس حوالى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد، فالتقى إبان اقامته فيها بالرياضيين، وكانت أبحاثهم تدور على طبيعة المقدار. تساءلوا: ما المقدار؟ أهو متصل أم منفصل؟

وكان جوابهم أن المقدار منفصل، أى مؤلف من وحدات منفصلة. أما بارمنيدس فقد ذهب إلى الضد من ذلك فارتأرى أن العالم واحد وثابت. ومن ثم أنكر الكثرة والتغير، واعتبرهما وهماً وظناً.

وقصد زينون إلى الديالكتيك دفاعاً عن الوحدة والثبات، أي دفاعاً عن أستاذه.

والديالكتيك، عنده، يقوم على برهان الخُلف ونسأل: ماذا يعنى هذا البرهان؟

إنه برهان نضع فيه ما نريد دحضه برده إلى قضية نسلم بكذبها. وزينون يريد أن يدحص القول بالكثرة. اذن هو في حاجة إلى قضية كاذبة يرد إليها هذا القول. والقضية الكاذبة، عنده، أن المتناهى يتضمن اللامتناهى.

فالقول بأن المقدار قابل للقسمة يلزم منه أن القسمة لا تنتهى عند آحاد غير متجزئة، لأن أى جزء فهو مقدار، وبالتالى فهو قابل للقسمة. إذن يكون المقدار المتناهى حاوياً لأجزاء حقيقية غير متناهية العدد. وهذا خُلف.

ثم هو يدحض القول بالحركة. وله عليه أربع حجج اشتهر بها. وسبب الشهرة مردود إلى أن هذه الحجج كانت موجهة ضد العقيدة التى أقرها أكثر الناس فى ذلك العصر، وفى مقدمتهم الفيثاغوريون، وهى العقيدة التى تعتبر الفراغ حاصل جمع من النقط، والزمان حاصل جمع من الآنات.

الحجة الأولى تسمى بالقسمة الثنائية. تفترض أن المقدار مركب من أجزاء غير متناهية. والجسم المتحرك عليه أن يقطع نصف أية مسافة معينة قبل أن يقطع نصف هذا النصف، قبل أن يقطع نصف هذا النصف، وهكذا إلى مالانهاية. ولما كان اجتياز اللانهاية محال فان الحركة محال.

والحجة الثانية مشهورة بحجة أخيل. تفترض أن أخيل، وهو أسرع عداء فى قديم الزمان، يسابق سلحفاة متقدمة عليه مسافة قصيرة. ثم تنتهى إلى أن أخيل لن يلحق بالسلحفاة. ذلك أنه لكى يسبقها لابد أن يلحق بها أولا. ولكى يصل إليها لابد أن يقطع المسافة الفاصلة بينهما. ولكن السلحفاة تكون قد محركت مسافة قليلة، وعلى أخيل أن يلحقها. وهكذا كلما اقترب منها سبقته.

والحجة الثالثة تسمى بالسهم. تقوم على افتراض أن الزمان مؤلف من آناث غير متجزئة. ويترتب على هذا الافتراض أن السهم في حركته المزعومة لابد أن يكون «ساكناً» في الآن غير المتجزئ. والنتيجة أن السهم لن يتحرك. والحجة الرابعة تسمى بالملعب، وهي مثل الحجة الثالثة، تقوم على فرض الزمان مؤلفاً من آنات غير متجزئة، والمكان مركب من نقط غير منقسمة. وتقوم كذلك على فرض ثلاثة مجاميع كل منها مؤلف من أربع وحدات. والثلاثة متوازية في ملعب. الواحد يشغل نصف الملعب إلى اليمين، والآخر يشغل نصفه إلى اليسار، والثالث في الوسط. ولنفرض أن الأول والثاني يتحركان بسرعة واحدة كل منهما إلى الجهة المقابلة، بينما الثالث ساكن في مكانه فان الواحد منهما يصل إلى نهاية الآخر في زمن هو نصف الزمن الذي يقضيه للوصول إلى نهاية الساكن، أي أن الانتقال من إحدى نقط المجموع الساكن إلى النقطة التي تليها يتم في أن هو ضعف الآن الذي يتم فيه الانتقال من إحدى نقط المجموع المتحرك إلى النقطة التي تليها، فتقطع الحركة نفس المسافة (من حيث أن طول المجاميع واحد) في زمن معين، وفي ضعف هذا الزمن فيكون نصف الزمن مساوياً لضعفه وهذا خلف. اذن فالحركة وهم.

والنتيجة المحتومة، من كل هذا، أن الديالكتيك عند زينون يهدف إلى كشف المتناقضات غير المشروعة ببناء قياس باطل.

والقياس الباطل سفسطة فيه يكون صاحبه على علم ببطلانه، ولكنه يريد مغالطة الخصم والتمويه عليه. ومن هذه الجهة، ومنها وحدها، يقال إن الديالكتيك، عند زينون، مجهد للسوفسطائيين الذين ملأوا النصف الثانى من القرن الخامس قبل الميلاد.

والسوفسطائية من «سوفيست»، وهو لفظ يدل في الأصل على المعلم في أى فرع من العلوم، ثم لحقه التحقير في عهد سقراط وأفلاطون، إذ أن السوفسطائي كان يفاخر بتأييد القول الواحد ونقيضه على السواء.

ولهذا فان الديالكتيك السوفسطائى لفظى يعتمد على التمكن من اللغة، ومعرفة أسرار الألفاظ، وتركيب العبارة، وحسن البيان. من أجل ذلك قيل عن بروتاغوراس، وهو من كبار السوفسطائيين، إنه أول من أدخل النحو في منهج التعليم.

ومن شأن الديالكتيك اللفظى أن يفضى إلى أن المعرفة أمر محال. وهذه النتيجة هي مضمون الكتاب الذي ألفه غورغياس بعنوان «في الوجود» ومضمونه ثلاث قضايا:

الأولى: لايوجد شئ

الثانية: إذا وَجد شئ فالانسان قاصر عن ادراكه

الثالثة: إذا فرضنا أن انسانا أدركه فلن يستطيع أن يبلغه لغيره من الناس.

اذن البحث عن الحقيقة عبث. وهذه نقطة البداية عند سقراط ولكنه لا يقف عندها وإنما هو يتجاوزها. فالبحث، عنده، مسألة مقررة لا يمكن أن تكون موضع شك. وإنما الذي موضع شك هو «نتيجة» البحث وليس البحث. وهذا معنى القول بأن حكمة سقراط قائمة في علمه بجهله.

ولهذا فان الديالكتيك، عند سقراط، يدور على كيفية طرح السؤال من أجل أن يحمل خصمه على الاقرار بالجهل. وهذا ما يسمى بالتهكم السقراطي، أي السؤال مع تصنع الجهل.

غير أن ديالكتيك سقراط ينطوى على حرج خفى، هو معارضته لمبدأ عدم الناقص. إذ أن سقراط يعلم أنه لا يعلم. ومعنى ذلك أن العلم حاضر وغائب في آن واحد.

ولم تكن مهمة أفلاطون (٤٢٧ – ٣٤٨ ق. م) سوى معالجة هذا الحرج، ونظرية التذكر، عنده، هي الوسيلة.

فالعلم حاضر وليس غائبا. وحضوره مردود إلى التذكر. إذ كانت النفس قبل اتصالها بالبدن في صحبة الآلهة تشاهد «فيما وراء السماء» موجودات «ليس لها لون ولا شكل». ثم ارتكبت اثماً فهبطت إلى البدن. فهي إذا أدركت الظواهر الحسية تذكرت حقيقة هذه الظواهر. والظاهرة، في حقيقتها، مردودة إلى مثال. ولهذا قال أفلاطون إن «العلم تذكر والجهل نسيان».

ونسأل: كيف يتم التذكر؟

جواب أفلاطون بالديالكتيك يتم التذكر وماذا يكون الديالكتيك عندئذ؟

إنه المنهج الذي يرتفع العقل به من المحسوس إلى المعقول. وهل ثمة صلة بين المحسوس والمعقول؟

نعم، لأن المحسوسات، على تغيرها، تمثل صوراً كلية ثابتة هي الأجناس والأنواع، وهذه يسميها أفلاطون «المثل».

والديالكتيك هو الذى به نرى المثل مترتبة فى أجناس وأنواع، أى نرى بعضها مرتبطا بالبعض بواسطة مُثل أعلى وأعم. وهذه مرتبطة كذلك بمثل أعلى وأعم، وهكذا إلى مثال أول قائم فوقها جميعاً هو «الخير بالذات».

والديالكتيك هو الذى به نرى كذلك مبادئ العلوم مترتبة من الأخص إلى الأعم حتى نصل إلى مبدأين أساسيين هما مبدأ عدم التناقض ومبدأ العلية.

والمبدأ الأول صيغته «يمتنع أن يوجد الشئ وأن لا يوجد في نفس الوقت ومن نفس الجهة». وهو مبدأ بيّن بذاته لأن موضوعه هو الوجود أول المعانى وأبينها على الإطلاق، ومحموله هو الوجود كذلك. ثم هو مبدأ يهيمن على الأحكام والاستدلالات. وهو لذلك قانون الفكر.

والمبدأ الثانى صيغته أن «كل ما يظهر للوجود فلوجوده علة». وهو لذلك قانون التغير، ومن ثم ينطوى على مبدأين آخرين هما مبدأ العلة الفاعلة والعلة الغائية. ذلك أن العلة الموجودة علة فاعلة بالضرورة، ثم هى علة غائية لأنها إذا أوجدت معلولها توخت غاية وإلا لما كانت خرجت عن سكونها.

ولكن هل يقف الديالكتيك الأفلاطوني عند ادراك المثل والمبادئ الأولى ابتداء من المحسوسات؟

إن هذه الوقفة تفيد أن الديالكتيك «صاعد» ليس إلا.

وما العيب في هذا؟

العيب فيه أن الديالكتيك الصاعد يقف عند حد ادراك المثل دون أن يحكم عليها. والعلم يقوم في الحكم.

وماذا يعني الحكم؟

يعنى أن شيئاً مشارك في شئ.

ومن هنا يثار سؤال جوهرى: هل المثل منفصلة بعضها عن بعض أم مشاركة كلها في كلها أم بعضها مشارك في بعض دون بعض؟

ليس من جواب عن هذا السؤال بغير أن يكون الديالكتيك «هابطاً».

لاذا؟

لأن الهبوط يسمح باستكشاف العلاقات بين المثل ليؤلفها في أحكام، إذ هو هبوط من أرفع المثل إلى أدناها.

وماذا تعني «أرفع» و«أدني»؟

إنها تعنى قسمة المثل، أي قسمة الأجناس إلى أنواع فنستخرج من الجنس نوعين أو ثلاثة.

والقسمة المثلى، عند أفلاطون، هى الثنائية كأن نقول: السياسة علم، والعلم نظرى وعملى، والسياسة تدخل فى الطائفة الأولى. والعلم النظرى علم يأمر وعلم يقرر، والسياسة تدخل فى الطائفة الأولى، وهكذا حتى يتعين

معنى السياسة.

والديالكتيك، من هذه الوجهة، منهج للبحث العلمي وليس قانوناً للواقع.

وجاء أرسطو (٣٨٤ - ٣٢٢ ق.م) من بعد أفلاطون، فرفض رفع الديالكتيك إلى مقام المنهج العلمى، لأن أرسطو، على الضد من أفلاطون، يشترط أن يكون المنهج العلمى طريقا إلى الواقع. والديالكتيك ليس كذلك. لافذا؟

جواب أرسطو عن هذا السؤال لازم من تحليل المنطق.

وما المنطق عند أرسطو؟

إنه «علم تحليلي»، أي هو العلم الذي يحلل العلم.

اذن هو آلة العلوم، وباليونانية «أرجانون».

ونسأل : ماذا تكون مادة هذا العلم؟

ليست إلا أفعال العقل، من حيث أن هذا العلم ينشأ من رجوع العقل على نفسه.

وما أفعال العقل؟

هي ثلاثة: التصور الساذج، والحكم، والاستدلال.

والاستدلال أهم هذه الافعال

لاذا؟

لأنه علم العلم، عند أرسطو، هو علم بالعلة، أي بالعلاقة الضرورية بين

حدين. والاستدلال، سواء في صورة القياس أو الاستقراء، وظيفته تدور على تبيان هذه العلاقة الضرورية.

وتوفر العلاقة الضرورية يستلزم أن تكون مقدمات الاستدلال يقينية. ولذلك يقول أرسطو عن الاستدلال إنه «قياس منتج للعلم».

وإذا لم تكن المقدمات يقينية فهي اذن ظنية أي احتمالية.

والاستدلال الذي تكون مقدماته ظنية هو استدلال ديالكتيكي في رأى أرسطو، ومن ثم فهو ليس منهجاً للعلم.

فماذا يكون اذن؟

إنه رياضة عقلية ليس إلا. ومن ثم فهو على هامش المنطق. وماذا يقصد أرسطو من هذه الهامشية؟

يقصد تغطية الصراع بين الطبقة الارستقراطية وطبقة العبيد. إذ هو يقرر أن لكل طبقة «ماهية» تخصها. فمن الناس من هم أحرار «بالطبع» ومن هم عبيد بالطبع. ثم هو يحدد هؤلاء وأولئك فيزعم أن الاثيني هو الحر وغير الأثيني هو العبد. ويلزم من هذا التحديد أن ليس ثمة مجال للصراع. فمن شأن الصراع أن يدور على المتناقضات، وعلى تداخلها. الأمر الذي يخالف مبدأ عدم التناقض وهو مبدأ القياس، وأساس فكرة الماهية. إذ أن هذا المبدأ يفيد أن الشئ يمتنع أن يكون هو وليس هو في وقت واحد ومن جهة واحدة.

والديالكتيك، من حيث أن مقدماته ظنية، يمكن أن ينتج النقيضين في

آن واحد، إذ أن هذا الانتاج ليس من طبيعة المقدمات الصادقة.

واحتواء الديالكتيك على التناقض إقرار بمشروعية الصراع. ولهذا كان أرسطو -من أجل المحافظة على الوضع الاجتماعي السائد - مضطرا إلى رفض مشروعية الديالكتيك كوسيلة إلى رفض مشروعية الصراع الاجتماعي. بيد أن الديالكتيك لم يقف عند حد الهامشية المفروضة عليه من أرسطو. إذ سرعان ما تغير المجتمع الاثيني بفقدان استقلاله في عام ٣٣٨ ق. م. هزم فيليب -مؤسس مقدونيا- جيش طيبة وأثينا المشترك. ثم جاء ابنه الاسكندر (٣٥٦ – ٣٢٣ ق. م) وفتح بجيش صغير آسيا الصغرى وسوريا ومصر وبلاد الفرس، فاختلطت المعتقدات، ومن ثم تساوت. واهتزت فكرة الطبائع الثابتة التي كان يستند إليها أرسطو في التفرقة الكيفية بين الطبقات الاجتماعية. ولا أدل على ذلك من أن الاسكندر لم يلق بالا إلى نصيحة أرسطو، فقد رفض أن يعتبر الشرقيين أبناء جنس أدنى قدراً من الإغريق، وأبي أن يقضي على عقائدهم. بل إنه زوج رفاقه المقدونيين من آسيويات، وتزوج هو نفسه من أميرة فارسية.

والنتيجة المحتومة، من كل هذا، إقرار المتناقضات وتداخلها. ومن أجل ذلك قفز الديالكتيك إلى المقام الأول في الفلسفة الرواقية، الفلسفة السائدة في تلك الفترة. وزينون (٣٣٦ – ٢٦٤ ق. م) هو واضع هذه الفلسفة، وهي تعنى عنده، محبة الحكمة. والحكمة تنقسم ثلاثة أقسام: العلم الطبيعي والديالكتيك والأخلاق.

#### في العصر الوسيط

يتميز هذا العصر بأن الفلسفة دينية في جملتها.

ونسأل: هل ثمة تناقض في الحدود؟

وفي عبارة أوضح نقول: هل في امكان الفلسفة أن تكون دينية؟

فمن المعروف أن الدين عقيدة موحاة تقتضينا الايمان، والفلسفة نظر عقلى يعتمد على البرهان. فقد نقبل بالعقل قضية ونقبل بالايمان نقيضها.

وإذا كان ذلك كذلك فالديالكتيك قائم بين الفلسفة والدين. وهو قد يقوم إلى الأبد.

قد يقوم إلى حين إذا اتفقنا على أن الوحى والعقل من عند الله، وعندئذ يكون من المحال أن يتعارضا.

وقد يقوم إلى الأبد إذا ظل الايمان متمرداً على العقل، يستعين به دون أن يذعن له.

وفى كل من الفلسفة المسيحية والفلسفة الاسلامية شئ من هذا القبيل. فثمة نفر من المسيحيين والمسلمين حاول التوفيق أو التلفيق بين الفلسفة والدين. وهذا النفر يمثل الغالبية العظمى. وثمة نفر آخر تمرد على هذه

المحاولة واجترأ على كشف التناقض. وهذا النفر يمثل أقلية في العصر الوسيط. بيد أن آراءه تعد ارهاصاً لما ستكون عليه الفلسفة في العصر الحديث.

فى مقدمة الطائفة الأولى أبيلار (١٠٧٧ - ١١٤٢). فهو من التلفيقيين يصطنع الديالكتيك كمنهج مؤقت، أي كوسيلة لرفع التناقض وليس لتثبيت التناقض، ومؤلفه المشهور بعنوان «نعم ولا» شاهد على ما نقول.

فى هذا المؤلف يعرض أبيلار المسائل اللاهوتية. وبازاء كل مسألة يضع النصوص التي تبدو متناقضة. ثم يحاول رفع التناقض في الشكل وليس في المضمون، إذ هو يقوم بتحليل الألفاظ فيرد اختلاف معانيها إلى اختلاف المؤلفين والأزمان.

وتحليل اللفظ لا ينطوى على برهان. إذ أن التحليل يقف عند حد ايضاح المعانى، بينما البرهان يتجاوز حد الايضاح.

وماذا يعني البرهان؟

البرهان يفيد إما الاثبات وإما النفي. والتحليل عاجز عن هذا وذاك.

وما الذي دفع أبيلار إلى تجاهل البرهان؟

المطاردة الكنسية. فقد أنكر مجمع كنسي أقواله. وعندما احتكم إلى البابا أمره بالصمت.

وليس في امكان الفيلسوف أن يصمت، وإذا لم تكن المجاهرة ممكنة

فالمناورة بديل عنها. المسينكا عالمان المايعة المناورة بديل عنها.

المراومن ثم اللف أبيلان كتايا عنوانة «إعرف انفسك الهوول على الحوال بين مسيحي ويهودي وفيلسوف. والمقصود بالفيلسوف وهنا، هو بالفكر غير الملتزم.

وماذا يعني الحوار هاهنا؟

يعنى أن ثمة حداً مشتركاً بين هؤلاء الثلاثة، وهذا الجد المشترك هو الحد الأدنى وليس الجه الأقصى، ما على المعلى الله وليمن الوحى، ولهذا والحد الأدني الله الله يربط بين هؤلاء هو العقل وليمن الوحى، ولهذا اتفقوا على أن القانون الخلقى يسبق الوحى، وأن الفعل المخلقى مردود إلى الضمير والنية.

والنتيجة المحتومة بأن الخطيئة ليست موروثة عن آدم، وأن في المكان أي انسان أن يكون مسيحاً دون أن يكون كذلك. مثالي ذلك سقراط وأفلاطون السان أن يكون مسيحاً دون أن يكون كذلك. مثالي ذلك سقراط وأفلاطون فيعلن غير أن أبيلار يعود فيعلف هذه النتيجة بقشرة رقيقة من اللايمان فيعلن أن التفرقة بين الفعل الخير والفعل الشرير ترجع إلي الله. ولم يكن القيشرة الرقيقة مانعة من التهام ايبلار بالزيغ عن اللين يكفى أنها رقيقة.

ونسأل: علام تدل رقة القشرة، وعلام يرمز الاتهام؟ رقة القشرة تدل على محاولة خفية لإعلان سلطان العقل وذلك برد الدين إلى الطبيعة وليس إلى ما هو فائق للطبيعة. والاتهام يرمز على طغيان سلطان الكنيسة.

ولهذا يظل الديالكتيك قائماً. بيد أنه يصبح أكثر حدة. ذلك أن طغيان سلطان الكنيسة مع تقدم العلوم والفنون من شأنه أن يغلب العلمانية على اللاهوتية، وهذه الغلبة تأخذ في البداية صورة التصوف.

لاذا؟

لأن التصوف، في مضمونه، رفض للدين كهيئة اجتماعية، ومن ثم رفض لتبعية الفُلسفة لعلم اللاهوت كعلم معبر عن الدين الاجتماعي.

ولهذا يعد التصوف تمرداً على التحجر، على النظام الاجتماعي عندما يزعم أصحاب السلطة فيه أنه نظام خالد.

إن التصوف رمز على التحرر من..

والأستاذ إيكارت (١٢٦٠ - ١٣٢٧) ممثل لهذا الانجاه. يذهب إلى أن العالم هو اللهْ. ومنهجه، في هذا المذهب، هو الديالكتيك.

والديالكتيك، عنده، يتم على صعيد الباطن، بمعنى أنه يبدأ بقضية أولى يستنبط منها قضايا عدة.

فالألوهة لاتعين، وهي عندما تتعين تكون الله. والتعين ينطوى على الوعى. ومعنى ذلك أن الله هو الألوهة في حالة وعي.

بيد أن الوعي هو وعي به، فوعي الله بماذا؟

بالموجودات، لسبب بسيط هو أن هذه الموجودات منبعثة منه، ومرتدة إليه. والارتداد يتم بحركة ذاتية من الموجودات. والحركة الذاتية ماذا تعنى ؟

تعنى أنها ديالكتيك باطن. ذلك أن الموجودات ليست متمايزة من الموجود الأوحد. ومع ذلك فهى في عودتها إلى الموجود الأوحد تشير إلى التمايز. إنها حاصلة على الله ورغم ذلك فانها تنزع إلى الله. وبحكم الديالكتيك تفرز فلسفته انجاهين متعارضين، أحدهما ثوري يعلن أن الموجود واحد والآخر معارض للثورية، إذ ينادي بالعودة إلى العقائد الكنسية الرسمية.

والانجاه الثوري يعزل التصوف عن الفلسفة المدرسية، غير أن هذا العزل لا يكفى وحده لتوليد الديالكتيك. اذ أن مثل هذا التوليد يتطلب تلاحماً بين التصوف والعلم والطبقة البورجوازية الصاعدة.

وقد تم هذا التلاحم بفضل الكردبنال نقولا دي كوسا (١٤٠١ → ١٤٦٥) إذ هو يميز بين أربعة ضروب من المعرفة:

المعرفة الحسية وموضوعها الصور الحسية. وهي معرفة غامضة. إذ هي تقبل الاحساسات متفرقة، وتعجز عن توحيدها، ولهذا فهي عاطلة من المعنى.

المعرفة العقلية تميز بين الصور الحسية وتعطى «اسما» لكل منها.

التوحيد بين المتناقضات المنفصلة على هيئة معان عامة. مثال ذلك: معنى المقدار هو الوحدة بين المتناقضات الأكثر والمتناقضات الأقل. بيد أن المعرفة المحصلة من هذه المعانى العامة هي معرفة نسبية. ثم هي ليست كاملة.

ذلك أن المعرفة ينبغى أن تكون رد المجهول إلى المعلوم، في جيئ أن الأشياء المتشابهة متماثلة وليست متساوية. والمعرفة الكاملة لا يحصل عليها إلا المضل التساوي وليس بفضل التماثل المائل المساوي وليس بفضل التماثل المائل المساوي وليس بفضل التماثل المساوي وليس بفضل المساوي وليس بفضل المساوي وليس بفضل المساوية والمساوية والمساو

إِ إِذِنَ ثَمِةَ قُونَ لِلْمِعِرْفَةَ بِجَاوِزٍ قُوقَ الْعَقِلِ بَكُونَ وسيلة إلى تَجْقَيْقَ الْمُعِرِفَة الكاملة، وهي ما يسميها نقولا دي كوسا الراؤية العقلية، وهي متمايزاة مان المعرفة الحسية من جيب أنها (أي الرؤية العقلية) ليست معرفة الا معان، ولكنها معرفة منجاوزة للمعانيء إذاهي معرفة حدبسة اغير أنها ليست معرفة المستعده الطنزوب الأربعة من المعرفة تقابل ضرؤك أربعة من الوجود عالمعرفة الحسية يقابلها الجسم والمعرفة العقلية إتقابلها النفس وللغائل العامة تقابلها الروب، والرؤية العقلية يقابلها الله وهو المطلق وعنده تتحل الأضداد ويختفي مبدأ التناقض من حيث أن الله ليس إلا وجازة الأضداد. ومعنى ذلك، فني رأي إنقولا دي ، كوسا، أن أضداد العالم المتناهي تحتفي ميسوى اللامتناهي. وهكذا يبتلع اللامتناهي معنى العدد. اللامتناهي إذن وجدة دون أن يكون عددا. ومن حيث هو صغير للغاية فهو أساس الأعداد، ومن حِيثِ هو كبير للغاية فهو جه للأعداد. وهكذا يكون اللامتناهي هو غاية كل علم ومن ثم فالعلم الأكثر كمالاً هو الذي يقوم على العدد، أي الجساب والهندسة والموسيقي والفيك بيران المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد المستحد

الم وهكذا يستنبط دي كوسا الهوية بين الله والعالم من معنى المتناهي

واللامتناهي فالله يجنوي الوجود المطلق الله وين الكون على هيئة صورة متناهية ما أن الله في الكون على هيئة من المعان المعانية والمواجودات المتبايئة المواجودة في الله من المعيث هي إمكانية والله في المكان والمواجودات المعبار عن المادة الامكانية والله من المعبانية والعاهم المجارجي هو المعبار عن المدة الامكانية والمعانية والمعاهم المجارجية في المعان المواجود المتاهي المعان المع

المكانية أو ضرورة مطلقة المكانية أو ضرورة مطلقة المسلم من حيث لهى طنرورة المحلودة أو وجود واقعى المحالية والوجود الواقعى الحاد الالمكانية والوجود الواقعى وتأسيسا على ذلك ينقسم الكون ثلاثة مجالات:

الروح أو عالم الملائكة وهى الأرواح الخالصة. المحسوس أو عالم الأجسام. الحد الأوسط أو عالم البشر. وفي الانسان تتحد النفس العاقلة وهى الحد الأدنى للعالم الروحانى، مع الحد الأقصى للطبيعة الجسمية. ومن ثم فالانسان هو الكون الأصغر. ومهمته تدور على الاقتراب من معرفة الله ليس فقط عن طريق التجربة الصوفيه ولكن أيضا عن طريق البحث العلمى لقوانين العالم الخارجي. أما القول بأن تحقيق هذه الغاية يتم في اللانهاية فهذا لايعنى عدم كفاية المعرفة وإنما يعنى ثراءها الذى لا يحد.

وهذا الترجح بين العقيدة والفلسفة يضع دى كوسا في مفترق الطرق كممهد لحقبة جديدة بدايتها عند يعقوب بيمه (١٥٧٥ - ١٦٢٤). فهو

يلتزم طبقته الكادحة وتعكس فلسفته الفكر الديالكتيكي، إذ تقوم على مبدأ التناقض، ولهذا يقول عنه هيجل إنه يمثل بداية الفلسفة الجديدة.

فى رأى بيمه أن فعل الله لا يتحقق إلا بفضل مبدأ النفى، وهو مبدأ لا ينطبق على الله وحده وإنما ينطبق أيضا على جميع الموجودات: فليس ثمة موجود يظهر من غير ضده. والله هو الكل، إنه البداية والماهية والغاية. ولكى يظهر فإنه يخلق مايضاده وهو العالم. والشر ليس موجوداً إلا من حيث أنه وسيلة لكى يظهر الخير. والتأثير المتبادل بين الخير والشر يفضى إلى تطور الكون. وكل موجود هو اثبات ونفى فى آن واحد. الاثبات قوة وحياة، والنفى على الضد من ذلك، وبفضله يظهر الاثبات.

#### في العصر الحديث

ما سبق ارهاص لما يلحق. يتميز بملامح ديالكتيكية نشاهدها عند چيوردانو برونو (١٥٤٨ – ١٦٠٠) في مفهومه عن الطبيعة من حيث هي نفي، وفي وحدة الوجود التي تنطوى على تقبل الأضداء. وعند فرنسيس بيكون (١٥٦١ – ١٦٢٦) في كتابه باللاتينية «الأرجانون الجديد أو العلامات الصادقة لتأويل الطبيعة»، وفي نظريته عن قوى النفس. وعند توماس هوبز (١٥٨٨ – ١٦٧٩) في العلاقة بين الجوهر والأحوال. وعند رينيه ديكارت (١٥٩٦ - ١٦٥٠) في النفي المتبادل بين النفس والجسم، إذ هما جوهران متضادان: النفس روح بسيط مفكر، والجسم امتداد قابل للقسمة.. وعند جوتفريد فيلهم ليبنتز (١٦٤٦ - ١٧١٦) في العلاقة بين حقيقة العقل وحقيقة الواقعة، وفي الانتقال من الاختلافات الكمية للادراكات إلى الاختلافات الكيفية. وعند جان جاك روسو (١٧١٢ -١٧٧٨) في التفرقة بين الارادة العامة وارادة الكل. ومع ذلك فان هذه الملامح الديالكتيكية لم تكن مكونة للقضايا المحورية لهؤلاء الفلاسفة. إنها لم تكن إلا مجرد ارهاصات تنبئ بتأسيس علم للديالكتيك. وقد ساعد علم، ذلك التأسيس تكوين المجتمع البورجوازي الجديد في كل من فرنسا وانجلترا

بفضل الثورات الاجتماعية والسائسة ضد المجدمع الإقطاعي الذي كان يرتكز في نسقه الايديولوجي على المنطق الصوري.

بيد أن ثمة مفارقة ها هنا، إذ لم يتأسس علم الديالكتيك إلا في ألمانيا. وسبب هذه المفارقة مردود إلى تحول الايديولوجية البورجوازية إلى مطلق لتبرير استمرارها إلى الأبد. بيد أنه مطلق طبيعي حتى يمكن أن يطابق النزعة المادية التي كانت قد ذاعت في انجلترا بفضل بيكون وهوبز ولوك. فبيكون يري أن الفلسفة الطبيعية هي الفلسفة الحقيه، وأن الفزياء (القسم الأكبر من الفلسفة الطبيعية) تقوم على التجربة الحسية في اطار منهج عقلي. وهذا المنهج العقلى يتمثل في الاستقراء والتحليل والمقارنة والملاحظة والتجريب بيد أن مادية بيكون لم تكن خلوا من المفاهيم اللامادية. ولهذا كان هوبز أكثر جسماً من بيكون حين قرر أن الموجودات المادية هي وحدها المدركة، وأن لها خاصيتين: الإمتداد والحركة. ولهذا فالتفسير الوحيد المقبول لما يحديث هو التفسير الآلي "يتخذ من الاحساس مصدرا وجيد للمعرفة، ويعرّفه بأنه بحركة في ذرات الجميم الحاس صادرة عن بحركة في الجسلم المحسوس -أما لوك فقد كرس جهاده للبرهنة على صحة المبدأ القائل بأن إلاحساس هو المصندر الوحيد للمبعرفة، وذلك في كتابه «محاولة في الفهم الانسيافي» المستدر الوحيد الفهم الانسيافي» المستدر اله المتدَّت هذه المتزعة المادية اللي الفرنسا عند الموسوعيين القيادة ويدروا الذيخ يذهب إلى أن الأحياء تتطور ابتداء أن خلية تحدثها المادة الحية يحيث تحدث الأعضاء الجانجات، وتخدت الحاجات الأعضاء بأما الموسوغيوناك

اجمالا، فنادوا بتخرير العقل من أي سلطان إلا سلطان العقل، وأخضعوا الدين والغلم والمجتمع لحكم العقل بدعوى أن العقل هو المقياس الوخيد ويعول هيجل عن هذه الفترة إنها «المرة الأولى التي يقرر فيها الانسان وجوب تحكم الفكرة في الواقع المعقول، إنها فترة شروق الشمس. وقد أسهمت جميع الكائنات العاقلة في الاحتفال بهذا اليوم المقدس» (فلسفة التأريخ، ١٨٤٠، ٥٣٥)

ونعلم الآن أن مملكة العقل هذه لم تكن إلا المملكة المثالية للبرجوازية، ذلك أن المؤسسات السياسية التي بزغت في ظل مملكة العقل لم تكن إلا صوراً ممسوحة لهذه المملكة، وتخولت توزة المجتمع الفرنسي إلى سكون أبدي.

أُمَا فَى أَلَمَانِيَا فَلَم تنقطع الروح الثورية عن الحُركة، ولكنها توقفت عندا الفكر دون الوقع. وجاءت فلسفة كأنط تعبيرا عن الثورة الفرنسية في أصالتها. وقد اتصفت هذه القلسفة بالروح الديالكتيكية بالضرورة.

ويُعرَّف كانط الديالكتيك بأنه «منطق الظاهر» وفي الجزء الأول من كتابه «نقد العقل الخالص» يرى أن التفرقة بين العالم المحسوس وما ليس كذلك، بين عالم التجربة وعالم الفكر، مسألة ضرورية وبغيرها ليس في المكان العقل أن يخلق عالما غير عالم الظواهر الحسية وفي عبارة أخرى يمكن القول بأن المعرفة تبدأ بالحواس وتنتهي بالعقل. معرفة القهم مرتبطة بالمشروط، بعالم الظواهر بيد أن رعبة الانسان في المعرفة القهم عند هذا المشروط، بعالم الظواهر بيد أن رعبة الانسان في المعرفة القهم عند هذا

الحد، بل تتجاوز المشروط إلى اللامشروط، إلى المطلق بفضل احتواء الذهن على معان خالصة لاهى مستمدة من الفهم ولا هى آتية من الادراك. وكما أن الفهم حاصل على مقولات كذلك النطق حاصل على أفكار تفضى إلى وضع مبادئ. والعقل، من حيث هو قوة مبادئ، لايرتبط بالموضوعات مباشرة بل بالفهم وبالأحكام التى يكوّنها الفهم. وثمة ميل كاذب لدى الانسان فى تجسيد أفكار النطق، أى فى تطبيق مقولات الفهم على معرفة المطلق. وبسبب هذا التطبيق الزائف للمقولات ينشأ الظاهر المفارق فيدفع العقل الخالص إلى مجاوزة التجربة. ومهمة «الديالكتيك الترنسندنتالى» الكشف عن المفارق، والقضاء على توهم امكان معرفته.

وأفكار النطق تكون ثلاث مجموعات:

الفكره السيكلوجية، والفكرة الكسمولوجية، والفكرة اللاهوتية. وفي هذه الأفكار يبدو الظاهر الترنسندنتالي -وهو خداع بصرى من النطق على أنحاء متباينة. في حالة الأفكار السيكلوجية يستنبط النطق نتائج كاذبة (انحرافات منطقية للعقل الخالص) paralogisms وفي حالة الأفكار الكسمولوجية فان النطق يغرق في المتناقضات antinomies وفي الأفكار الثيولوجية فان النطق يُركب مُثلاً فارغة.

فى نقد علم النفس العقلى يرفض كانط الدوجما الميتافزيقية الخاصة بخلود الروح. ذلك أن العقل الخالص فى امكانه أن يكون متمايزاً من الجسم ولكن لايلزم من ذلك امكان قيامه منفصلا عن الجسم.

وفي نقائض الكسمولوجيا يدلل كانط على استحالة الكسمولوجيا العقلية فيطرح القضية ونقيضها ويبرهن على تساوى صحة القضايا المتناقضة ونقائضها وعددها أربع، وهي على النحو الآتي:

١ - للعالم بداية في الزمان، وليس للعالم بداية.

٢- لا يوجد شئ في العالم إلا وهو بسيط، ولا شئ في العالم بسيط.

٣- ضرورة وجود علية حرة، وليس ثمة حرية.

٤- العالم المحسوس متعلق بموجود ضرورى، ولا يوجد موجود ضرورى. وفى نقد اللاهوت العقلى يفحص كانط أدلة وجود الله وبالذات الدليل الأنطولوجى والكسمولوجى والفزيقى اللاهوتى فيثبت استحالتها وعدم كفايتها وينتهى إلى أن فكرة الموجود الكامل ليست إلا مثالاً فى خدمة العقل النظرى من أجل تحقيق وحدة المعرفة، أما وجودها الموضوعى فليس من الممكن أن يكون موضوع اثبات أو انكار. نتيجة الديالكتيك اذن نافية، بمعنى أن القضايا الثلاث (الله والحرية والخلود) ليست موضوعات للعقل الخالص ولكنها موضوعات للعقل العملى من حيث أنها دوجمات. ويترتب على ذلك أن أفكار العقل الخالص (الله والنفس والعالم) ليست مبادئ منشئة، وإنما هى مجرد مبادئ منظمة.

أما ديالكتيك «نقد الحكم» فهو يتناول هذه الاشكالية: نحن نزعم أننا عاجزون عن تخليل الذوق ومع ذلك نمارس التحليل. فالذوق من جهة له علاقة ضرورية بفردية محددة، ومن جهة أخرى نحن نسلم بأن الذوق واحد ليس بإلا ويخاول كانط حل هذه الاشكالية ابالتمييو بين أنا مالصوب وأنا فائق الماليوسية وأنا فائق الماليوسية وأنا فائق الماليوسية الأنا الفائق المرجنوس مكلف بتخليل بالأنا المحسوس الفائق له دورا معيارياً. ومع ذلك فهذا التحليل مردود إلى الأنا المحسوس الفائق يخفى كل ما هو معقول ومعيارى

هذا عن الديالكتيك الخاص المحتب النقد» الفلائة ولكن ثمة ديالكتيك آخر عينى خاص بفلسفة التاريخ عند كانطة وهو وارد في كتابه «فكرة التاريخ العام من وجهه نظر الانسان العالمي» وفي هذا الكتاب يقرر كانط أن مسلل التاريخ هو في الوقت نفسه مسال الطبيعة تطور الانسان من النجالة الحيوانية المال النسان العقل الخالص والطبيعة الديها خاية مستورة قد حادتها للانسان والانسان هو المخلوق الخالف والطبيعة الديها خاية مستورة قد حادتها للانسان والعابدة المنابة المنابقة المنابقة المنابقة الطبيعة فاتها والما المختورة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة الطبيعة فاتها والما المنابقة المنابقة القراهد والغايات المختصفة اللافادة من المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة المنابقة العابية المنابقة ال

وتجابون الطبيعة الذاتها لا يعتى أن الطبيعة معادية لذاتها على فلا الطبيعة عنها الأنها الطبيعة المخالة المحالة الطبيعة الخالة المحالة الخالة المحالة الخالة المحالة الخالة المحالة الخالة المحالة المحا

القوى «إلها ذات أطابع اجتماعي ناف اللاجتياهية الموايعلي بذلك أن الانسان الديه ميل بإلى تأسيس مجتمع مولكنه افي الوقت الفسته الديه امقاومة وضد المجتمع ، ورغبة عارمة عنى تفكيك موهدا المديالكتيك ، اعلا كانطان يخفى والطراع الكامن بنين الانشأال والطبيعة مسدان أربغان رها المبارك الماذ الله عنه جاء فشته (١٠١٠) - ١١٨١ كر وانتقاء كانط في أنه وقف عند حد اللوعي فون البحث أعن علم هذا الوعلى وقلن اكتشف فشيد أن هذه العلم هي والأنا الخالص، ومن هذا الأنا يهيكن استنباط النسيق برمته استنباطاً ديالكتيكياً. والنسق، عنده، إما أن يكون مثالياً أو دوجماطيقيا وعلينا إختيار أحد النسقين، وقد اختال فشته المثالية بحجة أنه ليس في الامكان استنباط المثل أو الروح بمن عالم مادي، بن في امكاننا استنباط معاني هذا العالم من العقل. والمبدأ المطلق الذي نستند إليه في استنباطاتنا هو الفعل وليس الواقعة. وهذا الفعل هو حقيقه مطلقة ومن ثم نتصوره على أنه الأنا أي الروح من غير اضافة أية سمة مادية، وبالتالي فان هذا الفعل لايظهر بين التحديدات التَجريبية لوَعْينا، بَلَ لَيْسَ فَي المَكَانَةُ الطَّهُورِ، إِذْ هُو أَسَاسَ الوعي وهُو الذِّي يَجْعَلَهُ مُكُنَّا، وَهُو ليَسَ إِلا وَعَى الأَثَا والأَنَا يَصَادر عَلَى ذاته بَذاتَهُ، وَلَكُن اليس من حيث أهو أنا فردى وإنها من حيث هو أنا مطلق فو الأنا المطلق علة there is to the special as the year of the diese

والأنا عندما يضادر على ذاته بداته فهو ليش في المكانه فلك إلا بتمايزه عن اللاأناء ولكن من على الأناء اللاأنا الأناج اللاأنا الأناج اللاأنا الأناء الأناء الأناء اللاأنا الأناج اللائنات الأناء الأناء اللائنا الأناج اللائنات الأناج اللائنات اللائنات

واللاأنا، أو الذات والموضوع هو الذى يحدد الآخر. بيد أن فشته لا يتصور أن هذا الاستنباط يتم في الزمان، وإنما يتم منطقيا كمظهر للمطلق، بل إنه يتم ميتافزيقياً لأن هذا الاستنباط يميل إلى اكتشاف أسس الوجود، ومن ثم فان ادراك بنية الوعى ينبغى أن تسمح بادراك أعماق الوجود. ومن أجل ذلك يطلق فشته على نسقه نظرية العلم، وهى نظرية لا تصادر إلا على وجود قوة مضادة تشعر بها الموجودات المتناهية دون أن تعرفها وأعنى بها اللاأنا ذلك أن هذه الموجودات تستند إليها ومن ثم تستنبط منها. ولهذا يمكن القول بأن نظرية العلم هى تاريخ الروح الانسانى.

ونقطة البداية لهذا التاريخ تكمن في مبدأ الهوية (أ هي أ). وهذا المبدأ في الأنا ذاتها. إنها تصادر عليه. ومعنى ذلك أن ثمة شيئا في الأنا مماثل لذاته، وبالتالى فان مصادرة الأنا أو «أنا هو أنا» مصادرة مشروعة. ولكن هذه المشروعية ليست مشروطة وإنما هي مطلقة ونعبر عنها بقولنا «أنا موجود». وهذه الأنا الموجودة هي علة جميع ظواهر الوعي التجريبي. ولهذا فانه ينبغي المصادرة على الأنا قبل المصادرة على شئ آخر. ومن هذه الزاوية فان الأنا مزدوجة. فهي تفعل من حيث هي حاملة للأحكام. وهي من ثم نتاج الفعل، أي أن الأنا ليست موجوداً يفرز فعلاً وإنما هي الفعل ذاته.

خلاصة القول أن الأنا تصادر على ذاتها وهى موجودة بذاتها بفضل قوة المصادرة. وهذه القضية هى أساس نظرية العلم عند فشته، وهى فى الوقت نفسه المبدأ الديالكتيكى ونقطة البداية. فمن هذه القضية نستنبط نقيض

القضية، أى المبدأ الثانى المضاد للمبدأ الأول وهو اللاأنا. أما القضية فهى ليست مستنبطة من مبدأ أعلى، بل هى من حيث الشكل مطلقة ولامشروطة، ومن ثم فهى فعل حر. إنها تعنى أن ثمة نقيضة كامنة فى أفعال الأنا. ومن حيث المضمون فانها مشروطة بمعنى أن نقيض القضية ليس له وجود إلا اذا وجد شئ ما يكون هو فى مقابلها. ففى البداية الأنا وحده هو المصادر، ونقيض القضية ينبغى أن يكون مضاداً للأنا، ومن الأنا ينتج النقيض المطلق للأنا وهو اللاأنا. والقضية الأولى هى مصدر القانون المنطقى للهوية أما القضية الثانية فهى مصدر مبدأ التناقض ومقولة السلب، وهى النقيض الديالكتيكى.

والفعل الثالث للأنا مشروط بشكل التأليف، ونقطة بدايته أن اللاأنا مينبغى أن يكون متمضناً في الأنا، ومن ثم فالأنا واللاأنا متناقضان في الأنا ولكن ليس بمعنى أن اللاأنا مدمر للأنا، لأنه إذا كان ذلك كذلك فهوية الوعى هي التي تدمر، ولكن بمعنى أن كلاً من الأنا واللاأنا يحد الآخر. وثمرة هذا الحد القابلية للقسمة، وأعنى بذلك مفهوم الكم. والقضية التي هي الأنا والنقيض الذي هو اللاأنا يتحدان بسبب أنهما قابلان للقسمة وبالتالي فان كلاً منهما محدود. وبذلك نحصل على قضية ثالثة يكون فيها الأنا واللاأنا متحدان، وصياغتها على هذا النحو: في صميم الأنا ثمة تناقض بين أنا يعارض اللاأنا بأنا منقسم.

وهذه الأفعال الثلاثة الأولية للأنا: القضية ونقيضها والحد تقابل المقولات

الثلاث للكيف وهي: إلواقع والسلب والحين ومقولة التعيين المتبادل لفعل القضية بواسطة فعل النهيد والكلية. ومقولة التعيين المتبادل لفعل القضية بواسطة فعل النهيض ينتج مقولات العلاقة والعلية والفعل. والمقولة الثالثة وهي العلاقة والجوهر والعرض تنتج من أنتا إذا نظرنا إلى الأنا على أنه جملة وهي العلاقة والجوهر وإذا نظرنا إليه على أنه جزء من الواقع فهو عرض وفي الواقع فهو جوهر وإذا نظرنا إليه على أنه جزء من الواقع فهو عرض وفي البداية ليس الا جوهر وإجد وهو الأنا، وهذا الجوهر يحتوى على جميع المداية ليس الا جوهر واجد وهو الأنا، وهذا الجوهر يحتوى على جميع الأعراض، أي الواقع برمته.

وتأسيسا على ذلك يحذف فشته الشئ في ذاته عند كانط، أى يحذف الموضوعة ولا يبقى سوى الأنا. وفي المسار الديالكتيكي ثمة تعيين لابد منه وهو أن فعل الأنا يقابل بفعل مضاد يدفع الأنا إلى الارتداد والانعكاس على ذاته. والانعكاسات المتياينة لفعل الأنا هي ما نطلق عليها لفظ موضوعات. وهذا الفعل الذي يتقدم تارة إلى الأمام ويتراجع تارة أخرى إلى الوراء هو فيل المخيلة والاحساس هو أول انتاج لها. وعندما لاتعي الأنا هذا الفعل، وهو الاحساس، فإن هذا الفعل يتلاشى ونحصل بعد ذلك على الادراك وهو «تأمل صامت ولاشعوري». والادراك هو محل اللاأنا أي الواقع، وعندما تشعر الأنا بأنها متمايزة عن الواقع فإنها تصبح الأنا في ذاتها، أي أنا واعية. ومع ذلك فان قوة المخيلة المنتجة لا تفضى بنا إلى نتيجة محددة، أي إلى محدودة، والواجب أن يكون فعل المخيلة محدوداً وتتيجته محددة، وهذا الحد وهذا التحديد هما من فعل التفكير.

والعقل هو قوة التفكير، وهو «قوة هادئة وساكنة» وتجمد نتائج قوة المخيلة. وقوانين العقل التي تجمد هي المقولات. وأعلى درجة للعقل هو النطق وهو أساس قوة الحكم. وبفضل النطق نكون قادرين على أن نتجرد من الموضوعات ويصبح النطق الخالص أو الأنا الخالص هو موضوع قوة التجريد، وهو موضوع لا نستطيع أن نتجرد منه. وتأسيساً على ذلك فانه كلما كان الفرد قادراً على أن يتجرد من الموضوعات أي من اللاأنا اقترب وعيه بأناه التجريبية من الأنا الخالص. وفي مجال النطق تكتسب الأنا وعياً خالصاً وتقتنص ذاتها وتصبح أساس المعرفة. وفي هذه المرحلة يبدو أن أصل تحديد الأنا كامن في الأنا ذاتها، وأن المعرفة النظرية تفضى إلى المعرفة العملة.

وهكذا يبين الجانب النظرى من نظرية العلم التطور الديالكتيكي على النحو الآتي:

- ١ الفكرة الأصلية لوجودنا المطلق.
- ٢- جهدنا في التفكير في ذواتنا متسق مع هذه الفكرة.
- ٣- الحد، ولكنه ليس الحد من هذا الجهد وإنما حد الوجود الواقعى المصادر عليه.
  - ٤- الوعى وعلى الأخص الوعى بجهدنا العملي.
    - ٥- تحديد تصوراتنا بالاهابة بأفعالنا.
      - ٦- تمديد تعييننا نحو اللانهاية.

ويتأثر انتقالنا من الفلسفة النظرية إلى نظرية العلم العملى بنسق الغرائز. فالأنا تتجه نحو اللامتناهي وتشعر، في الوقت نفسه، بحدها، أي بالغريزة والعاطفة والتفكير وغريزة الانتاج. وغريزة الواقع تظهر أولا على أنها غريزة التحديد، ثم على أنها غريزة تميل إلى التغير، وإلى اشباع ذاتها من حيث أنها تناغم بين الغريزة والفعل. وهو تناغم لا يتحقق إلا في الغريزة الأخلاقية، أي في الأنا التجريبي.

والأنا التجريبي من حيث هو مبدأ الأخلاق يتأسس بفضل الاستنباط، أي بفضل استنباط الشكل الخالص للوعي بوجه عام. وهذا الاستنباط يجرى على النحو الآتي:

أقر بوجودى المتفرد من حيث هو ارادة وجودى. بيد أن هذه الارادة لا يمكن تصورها إلا بأنها ما يميز الأنا. وهكذا يولد الأنا التجريبي من ذاته من حيث أنه شخصية أخلاقية عبر نضاله في اللاأنا. واللاأنا أو العالم لا يوجد بالنسبة إلى فعلنا إلا لكي يسمح بتحقيق القيمة وأعنى بها الخير الأخلاقي. والموجودات في العالم ليس لها وجود مطلق، إذ هي ليست موجودة إلا بالنسبة إلينا، وهي موجودة على النحو الذي نرتضيه. ومن ثم نفهم الكيفية التي بها الأنا يصبح محدداً لأن المحدد هو وحده الذي يتجه إلى شئ ما. أما اذا كان الأنا مطلق لامتناه فان الكل يصبح في الكل ، ولن تكون لديه غاية يتجه إليها. وعندما يتحول الأنا المطلق إلى أنا محدد فان الأنا التجريبي يصبح مزدوجا: لكي يتحول إلى أنا مطلق بجهده فانه مختلف عن هذا الأخير،

ولكنه يعلم، من جهة أخرى، أنه مطابق للأنا المطلق. ووجودنا في العالم المعقول هو القانون الأخلاقي، أما وجودنا في العالم المحسوس فهو الفعل الحقيقي. ونقطة الالتقاء بينهما هي الحرية من حيث أنها ملكة مطلقة في تحديد العالم المحسوس عبر العالم المعقول . وفعل الأنا ليس في امكانه أن يكون فاعلاً إلا إذا افترضنا فاعلية للأشياء التي بها يصبح فعل الأنا ذاته محدوداً. وعلى الرغم من السمة المطلقة للنطق فانني أظل «طبيعة» أي غريزة. وتطلع الموجود المعقول للاستقلال المطلق، وللحرية من أجل الحرية ذاتها، إنما هو غريزة خالصة، أي غريزة تؤسس المبدأ الصورى للأخلاق، المبدأ الأساسي للاستقلال المطلق. والموجود العاقل هو في الوقت نفسه محدود ومحسوس: إنه موجود جسماني وبالتالي فان له بالاضافة إلى الغريزة الخالصة غريزة الطبيعة التي غايتها المتعة وليس الحرية. وتطلعي إلى الحرية غريزة خالصة في حين أن الغريزة الطبيعية هي ممكنة وسلبية. ولهذا يجب أن نوحد بين هاتين الغريزتين بحيث تلحق الغريزة الطبيعية بالغريزة الخالصة. وهكذا يصبح الأنا أكثر حرية ويتحقق تحكمه في اللاأنا، وتحكم النطق في الطبيعة.

ومسار هذا التحكم هو مسار التاريخ. وهنا يميز فشته بين خمسة تصورات متباينة عن العالم طبقا للخمس مراحل التاريخية:

١ - التصور الحسى الذي تقدمه الفلسفة السائدة وهي مرحلة دنيا.

٢- التصور الأخلاقي للأمر المطلق.

- ٣- الأخلاق العليا، أى الأخلاق على الأصالة التى تنشد تحويل
  الانسان إلى صورة الموجود الالهى الموجود فى باطن الانسان.
- ٤- الايمان الديني: الله موجود وليس ثمة وجود خارج عنه؛ فنحن أنفسنا نشكل حياته المباشرة.
- ٥- مكانة العلم وعلى الأخص العلم كما يتصوره فشته، أى العلم
  المطلق والكامل في ذاته.

ومسار التاريخ يشتمل على خمس مراحل:

١ – الحكم المطلق للغريزة العقالانية: حالة البراءة عند الانسان

٢ – الفترة التى فيها تتحول الغريزة العقلانية إلى سلطة تفعل استناداً إلى قوة خارجية. إنها فترة النظرية وأنسقة الحياة الايجابية التى لا ترقى أبداً إلى العلل النهائية، وبالتالى فانها عاجزة عن الانتصار، ولكنها تريد الفعل بفضل القوة الخارجية، وتتطلب إيماناً أعمى وخضوعاً مطلقاً: إنها فترة ميلاد الخطئة.

٣- فترة التحرر ويأتى فى المقدمة التحرر من السلطة القهرية، ومن ثم التحرر من الغريزة العقلانية، ومن سلطة العقل فى جميع صورها: عدم الانحياز إلى أية حقيقة.

٤ فترة علم العقل وتتميز باكتشاف الحقيقة وحبها من حيث أنها القيمة العليا.

٥- فترة فن العقبل وهي الفترة التي فيها يخلق الانسان ذاته

/٣٦/

وهـو علـي ثقـة.

هذا هو مسار البشرية وهو عودة إلى الحالة الأصيلة. ولكن على الانسان أن يكون مستقلا ومن غير إهابة بأية معونة وهو يسير في هذا المسار.

وعندما أصدر فشته كتابه الشهير بعنوان «خطاب إلى الأمة الألمانية» قال: إن البشرية قد أغلقت الفترة الثالثة ودخلت الفترة الرابعة لأن الانانية قد انقضت. أما عن فلسفته فمكانها في الفترة الخامسة. والتاريخ، في رأى فشته، تطور من اللامساواة المستندة إلى ايمان ساذج إلى مساواة نابعة من العقل المنظم للعلاقات البشرية. وهو حين يقرر ذلك فانه يفكر في فلسفته التي تؤدى دورا في هذا التنظيم، والديالكتيك من حيث أنه يستند إلى مبدأ كلى وإلى تحقيق مثال الحرية. ومن هذه الزاوبة يمكن القول بأن الديالكتيك، عند فشته، وهو يستند إلى مبدأ كلى وإلى تطلع إلى تحقيق مثال الحرية إنما يقترب من ديالكتيك كانط لولا الروح القومية التي كانت متغلغلة في فلسفته، وبالتالى فان فشته في محاولته مجاوزة كانط كان على الضد من كانط.

ثم جاء شلنج (١٧٧٥ - ١٨٥٤) ونقطة البداية، عنده، الأنا على نحو ما تصوره فشته. بيد أن الطبيعة، عند شلنج، ليست حداً للأنا المطلق كما هو الحال عند فشته بل إنها قوة خالقة والعالم هو الوحدة الديالكتيكية لمبدأ ايجابي ومبدأ سلبي. والقوتان في صراع ويتحدان وهما في صراع، ويفضيان إلى مبدأ يحول العالم كنسق إلى نفس العالم. وشلنج مع ذلك لا يقنع بأن

تكون الطبيعة مجرد موجود مستقل إذ هو يميز بين وجهين للفلسفة: فلسفة الطبيعة وفلسفة الروح أو الفلسفة الترنسندنتالية. موضوع فلسفة الطبيعة هو البحث في كيفية اقتناص العقل للطبيعة، أي في كيفية تفتيت الطبيعة استناداً إلى تعريفات خالصة. أما فلسفة الروح فتبحث في كيفية بزوغ الموضوعات من الذات. وهكذا تلحق فلسفة الروح الواقع بالفكرة. أما فلسفة الطبيعة فتفسر الفكرة ابتداء من الواقع. وهما، في نهاية المطاف، ليسا إلا وجهين لعلم واحد. وأيا كانت نقطة البداية فكل منهما يفضي إلى الآخر. ومع ذلك ففلسفة الطبيعة لها الأولوية وهي ديالكتيكياً ثلاثية. فالقضية هي أن الطبيعة عضوية في منتجاتها الأصلية. ونقيضها بيان شروط الطبيعة اللاعضوية. أما التأليف بينهما فهو التدليل على التأثير المتبادل بين العضوى واللاعضوي. والطبيعة العضوية ليست إلا انتاجاً. ولكن من المحال أن نتصور أن تطور الطبيعة يتم بسرعة متناهية ويصبح موضوعا للمعرفة من غير أن نتصور أن الانتاج لابد من مقاومته. وحيث أن الطبيعة انتاج مطلق فعلة محدوديته لا يمكن أن تكون في الخارج، ومن ثم فالطبيعة إنتاج ومنتج. ولكي يصبح فعل الانتاج اللامتناهي واقعياً فلابد من كبته. ولكن لأن الفعل، في أصله لامتناه. فانه على الرغم من محدوديته لن يفضى إلى منتجات متناهية. وفي عبارة أخرى يمكن القول بأنه عندما تصل الطبيعة إلى منتجات متناهية فهذه المنتجات ليست إلا مظاهر، أي أن كل منتج جزئي فهو ينطوى على ميل نحو تطور لامتناه، وأن الطبيعة لا تسكن عند أي من

منتجاتها. وفي كل مرحلة من مراحل التطور فان الطبيعة لامتناهية. ثم إن كل مرحلة تمثل مركز الكون، أى غريزة التطور اللامتناهي. المنتح اذن يظهر في تشكيلات لامتناهية. والمنتج من حيث هو فاعل بلا انقطاع فهو لا ينتج ذاته من حيث هو فرد ولكن أيضا من حيث هو نوع وذلك إلى مالانهاية. فالطبيعة تنشد المطلق، وهي تمثل المطلق في الاستمرارية. والفرد اذن ليس إلا وسيلة والنوع هو الغاية. والوظائف الثلاث الرئيسية للطبيعة العضوية: غريزة الخلق أو قوة التناسل، والإثارة، والحساسية.

والطبيعة اللاعضوية نقيض الطبيعة العضوية، والأولى محكومة فى وجودها وماهيتها بوجود وماهية الثانية. وفى الطبيعة اللاعضوية المحدد هو الفرد وليس النوع. والاتساق بين الطبيعتين مردود إلى علة غائية وهى النفس الكلية للطبيعة. وهذه العلة الغائية هى العلة الأولى لكل المتغيرات الحادثة فى الطبيعة العضوية.

والفلسفة الترنسندنتالية هي فلسفة الطبيعة وقد انجهت إلى الباطن. وفي فلسفة الطبيعة يبدأ شلنج بالموضوع. والسؤال عندئذ: كيف نكون تصوراً عن الطبيعة؟ وجوابه أن الطبيعة هي عقل في حالة تطور أما فلسفة الروح فتبدأ من الذات. والسؤال عندئذ: كيف تكون الأنا تصوراً عن الطبيعة؟ وجوابه أن تكون علاقة الفلسفة بالطبيعة مساوية لخلق الطبيعة. ومن ثم يكون موضوع المعرفة العقلية اعادة خلق الطبيعة. والأجزاء الثلاثة عند شلنج وهي الفلسفة النظرية والفلسفة العملية وفلسفة الفن تقابل كتب كانط النقدية الثلاثة.

الفلسفة النظرية تبدأ من الوعى وتذهب إلى أن علل المعرفة تتفق مع علل الطبيعة من حيث أن الطبيعة هى موضوع الوعى، والفهم مطابق لماهية الأنا المفكر. والفلسفة العملية تبدأ من فعل الارادة، والأنا ليست مشاهداً لاواعياً وإنما فاعل واع، أى منجز. والانجاز فى النوع البشرى هو التاريخ الذى هو كشف تدريجى للحرية وللنظام الأخلاقى للعالم. وتطور الكون من حيث أن كماله متحقق فى تاريخ البشرية هو كشف تدريحى للمطلق. والكون قصيدة الهية. والتاريخ دراما حيث الشخصيات الفاعلة ليست مجرد ممثلين وإنما هم خالقون لدورهم. والروح كامنة فى ذلك كله وتوجهه نحو طريق التطور العقلاني.

هذه المقارنة تشير إلى أن شلنج يرى في فلسفة الفن تأليفاً بين الفلسفة النظرية والفلسفة العملية. وفي الخلق الفني يتأمل الأنا المطلق ذاته فيدرك ذاته من حيث أنه وحدة النظرى والعملى، والحرية والضرورة، أعنى وحدة واعية ولا واعية للضرورة. والعمل الفني الحقيقي هو ثمرة فعل حر. إنه ليس ثمرة تعسف وإنما ثمرة ضرورة باطنية. والخلق الفني ينبع غريزيا، وبهذا المعنى فهو لاواع، ولكنه في الوقت نفسه يتحقق بمعونة التفكير، أي بالوعي. ومصدر هذا الخلق هو عبقرية الفنان، وعبقرية الفنان مدفوعة بقوة شيطانية سامية. ولهذا يمكن القول بأن الخلق الفني «لاوعي لامتناه». وعندما يظهر اللامتناهي في صورة متناهية فهذا هو الجمال. والفن ليس مجرد قيمة في ذاته وإنما هو أعلى قيمة، وأكمل تجليات الأنا المطلق، هذا

الأنا الذي يخلق العلة الأولى للموجودات.

بيد أن هذا التأليف الذي دفع بالمشكلة إلى مجال غريب وهو مجال الفن ليس في إمكانه أن يقدم حلا لشلنج. فالمشكلة ينبغي أن تحل في مجالها. وهذا هو الذي دفع شلنج إلى البحث عن تأليف جديد وهو نسق الهوية. فالوجود الحقيقي في هذا النسق هو العقل المطلق الذي هو لا موضوع ولا ذات وإنما هو الهوية الموحدة للاثنين. وهذه الهوية المطلقة ليست متصورة إلا في التأمل العقلي حيث يلتقي الوجود بالفكر التقاء كاملا. وفي هذه الهوية يحدث توازن بين الطبيعة والروح. وفي السلسة اللامتناهية للموجودات ليس ثمة موجود من أجل ذاته ولكن ثمة موجود كجزء من الكل. وفي الواقع قد تكون السيادة للطبيعة أو للروح، للواقعي أو للمثالي. ويطلق شلنج لفظ القوى على المستويات العليا في السلسلة اللامتناهية. وهذه القوى في السلسلة الواقعية هي المادة أو الثقل، والضوء أو الحركة والكائن العضوى. والقوى في السلسلة المثالية هي التأمل والعقل والنطق. وفلسفة الفن هي القوة الكامنة وراء النسق. والنحت يقع عند قمة السلسلة الواقعية حيث السيادة للموضوعية. والشعر يقع عند قمة السلسلة المثالية حيث السيادة للذاتية. وهذه الفلسفة برمتها هي ثمرة الحركة الرومانسية التي ظهرت كحركة مضادة للتنوير.

وفى انجاه الديالكتيك المثالي سار هيجل (١٧٧٠ – ١٨٣١) صديق شلنج ومعارضه. كان معجباً بزينون لربطه التناقض بالديالكتيك الأمر الذي يؤدى إلى ضرورة إعادة النظر في المنطق الصورى، ذلك أن المبدأ الذي يقوم عليه هذا المنطق هو مبدأ عدم التناقض، وصيغته «يمتنع أن يوجد الشئ وأن لا يوجد في نفس الوقت ومن نفس الجهة» وتفيد هذه الصيغة أن «ليس الوجود اللاوجود».

وهذه الصيغة سواء في شكلها الأول أو في شكلها الثاني، تنطوى على رفض لوجود التناقضات سواء في الفكر أو في الوجود. ومع ذلك فالأمر الواقع يشهد على الضد من ذلك. فلكل عصر تناقضاته. وتناقضات العصر أيام هيجل قائمة بين الثورة البورجوازية في فرنسا عام ١٧٨٩ وبين النظام الاقطاعي في أوربا وبالأخص في ألمانيا.

والتناقضات في حاجة إلى منطق جديد غير المنطق الصورى، منطق يقر مبدأ جديدا هو مبدأ التناقض بدلا من مبدأ عدم التناقض.

وهيجل هو مؤسس هذا المنطق الجديد، المنطق الديالكتيكي في مقابل المنطق القديم، المنطق الصورى. وأول ما فعله هيجل. هو أنه قصد إلى إنكار مبدأ عدم التناقض فاتخذ من معنى الوجود وسيلة إلى ذلك.

ومعنى الوجود، عند هيجل، هو أعم معنى، ولهذا فهو أفقر معنى من حيث أنه خلو من كل تعيين، وما كان خلوا من كل تعيين فهو لا وجود.

إذن الوجود واللاوجود سيان. يقول هيجل «فمن حيث أن الوجود لامتعين فهو ليس وجوداً وإنما عدم» وهكذا يمكن الانتقال من الوجود إلى العدم، ومن العدم إلى الوجود.

ونتيجة هذا الانتقال ليس وجوداً محضاً أو عدماً محضاً، بل وجوداً متحداً

مع السلب ويسميه هيجل الوجود المتعين، أي الموجود.

والوجود المتعين في حالة صيرورة، ذلك أن الصيرورة تعنى اختفاء الوجود في العدم أو تحول الوجود إلى شئ غير ذاته، ثم هي تعنى اختفاء العدم في الوجود.

والصيرورة، بهذا المعنى، لبست تخولاً كمياً بل تخولا كيفياً. ويدلل هيجل على ذلك بمثال من الكيمياء، فالماء مركب من الاكسجين والايدروجين، ولكنه يختلف عن كليهما.

الصيرورة إذن كيف.

ولكن الكيف تعيين للموجود.

وكل تعيين سلب.

إذن فالكيف سلب.

وسلب الشي معناه وضع حد له أي ما ينافيه ويعارضه.

إذن الوجود المعين له ما بعارضة وينافيه فيبدو مضافاً.

والإضافة تتضمن التناهي، لأن وجود الاضافة يعني أن الشئ متناه.

والشئ المتناهي يومئ إلى الآخر.

والآخر بدوره شئ.

إذن الموجود المتناهي يقبل كل تعيين.

وما يقبل أى تعيين فإنه يصير إلى مالا نهاية.

إذن المتناهي لامتناه.

وهذا تناقض.

بيد أن هذا التناقض ينحل ويختفى في معنى «الشئ» أى الجزئى أو «الواحد» الذي هو اللامتناهي وقد تحقق وتعين وتوحد.

ولكن علاقة الواحد لاتكون إلا بذاته فقط.

ومع ذلك فهذه العلاقة سلبية لأنها تشير إلى أن الواحد له آخر.

إذن الواحد على علاقة بذاته وبالآخر، ومن ثم فالواحد كثير. والكثرة كم. وهذه هي المقولة الثانية بعد مقولة الكيف التي تحدد الموجود.

والكم منه المتصل ومنه المنفصل.

والكم المتصل هو واحد بالفعل كثير بالقوة على حد تعبير أرسطو. والكم المنفصل هو العدد، والعدد في ذاته متناه وغير متناه.

وبين الكميات نسب، والنسبة كيف، ومن ثم يبدأ الكيف في الظهور من جديد.

إذن النسبة تربط بين الكم والكيف.

والمقدار هو المركب منهما، وهذه هي المقولة الثالثة.

والخلاصة أن الوجود المعين يتحدد بمقولات ثلاث اكتشفها هيجل بفضل الديالكتيك، وهي على النحو التالي:

الكيف والكم والمقدار.

بيد أن هذه المقولات تفضى إلى البحث في الماهية، ذلك أن الماهية تعنى أن ثمة «باطنا» للشئ.

ولكن الباطن لا ينفصل عن الظاهر، إذ أن الباطن لا ينكشف إلا بفضل الظاهر.

إذن علاقة الماهية بالظاهر ليست إلا علاقتها بذاتها.

وهذه هي الهوية.

بيد أن الهوية هنا مباينة للهوية كما هى فى المنطق الصورى، ذلك أن مبدأ الهوية، فى هذا المنطق، هو تحصيل حاصل. فصيغته «أهى أ». وهذه الصيغة تفيد انعدام التنوع، فى حين أن الهوية، عند هيجل، تنطوى على التنوع، إذ أن علاقة الماهية بذاتها يعنى تميز ذاتها عن ذاتها.

الهوية اذن يناقضها التنوع.

وفي التنوع يميز هيجل ثلاث درجات:

الآخر –التضاد– التناقض.

الآخرية تنطوى على اختلاف، والاختلاف يتضمن الهوية.

الاختلاف إذن تضاد. وصياغة هذه المفاهيم ليس ممكناً إلا بواسطة قانون التناقض، وهو القانون المعبر عن حقيقة الوجود.

ولهذا ليس ثمة مبرر لاقرار وجود عالمين: أحدهما عالم «الأشيباء بالذات»، والآخر عالم «الظواهر»، كما يدعو إلى ذلك كانط. فكل من العالمين يتضمن الآخر، وذلك أن الماهية أو الشئ بالذات وجود داخلى والظاهرة وجود خارجي.

إذن الماهية والظاهرة متحدان في هوية واحدة. وهذا الاتحاد يفضي بنا إلى

ما يسميه هيجل بالوجود الماهوي.

والوجود الماهوي على مستويين متباينين:

الوجود الضروري - الوجود الممكن.

الوجود الضروري نسبياً - الوجود الضروري اطلاقاً.

والذى يهمنا، في هذا العرض، هو الوجود الضرورى بالاطلاق. والعلاقات التي ينطوى عليها هذا المستوى من الوجود هي على النحو الآتي:

- الجوهر والعرض.
  - العلة والمعلول.
    - التفاعل.

تفصيل ذلك:

يقرر هيجل -كما جاء في فقرة سابقة- أنه من الجوهري للماهية أن تظهر، وللظاهرة أن تنم عن الماهية.

الماهية إذن فاعل والظاهرة وظيفتها.

الماهية من حيث هي مبدأ فاعل «جوهر».

ولكن ما يخرجه الجوهر ليس إلا ذاته، يظهره ثم يمتصه من جديد باعتباره تحولا في وجوده. وهذا ما يسمى بـ«العرض».

الجوهر إذن مفتقر إلى العرض لكى يظهر، ومعنى ذلك أن الجوهر عرض، والعرض جوهر.

وطبيعة العلاقة بينهما ماذا تكون؟

إنها علاقة علية، أي علاقة بين علة ومعلول.

ولكن ثمة سؤال لابد أن يثار:

أيهما علة وأيهما معلول؟

قول شائع فى تاريخ الفلسفة أن الجوهر علة والعرض معلول. ولكن هيجل على الضد من هذا القول الشائع إذ يذهب إلى أن كلا منهما علة ومعلول.

لاذا؟

لأن كلا منهما جوهر. كل ما هناك من فارق أن أحدهما جوهر فاعل والآخر جوهر منفعل.

ولكن كل ما هو فاعل فهو منفعل، وكل ما هو منفعل فهو فاعل، ومن ثم ينتهى التمايز بين العلة والمعلول ؛ وهذا هو التفاعل.

والخلاصة أن الديالكتيك، عند هيجل، يبدأ بالوجود ويثنى بالماهية، ولكنه لا يقف عندهما، إذ لابد من المركب منهما. ويطلق هيجل على المركب لفظة «الفكرة الكلية». يقول «ليس الوجود والماهية إلا لحظتين من لحظات الفكر. ومعنى ذلك أن الفكر هو حقيقتهما، وهو أساسهما لأنه الهوية التي تجمعهما معاً. ومعناه أيضا أن الوجود والماهية يتضمنان البذور الأولى للفكرة الكلية».

والفكرة الكلية معبر إلى فلسفة الطبيعة، فالطبيعة هي الوجود الآخر للفكرة الكلية، أى أن الطبيعة تخارج ومادية، أى هي المظهر الخارجي /٤٧/

للفكرة الكلية، تعارضها وتنافيها.

والطبيعة ذاتها تتطور وفقا للحركة الثلاثية للديالكتيك. فالطبيعة على الضد من المنطق المنطق يخلو من الزمان والمكان في حين أن الطبيعة لها زمان ومكان، وهذان المعنيان هما نقطة البداية في الميكانيكا.

والزمان له ثلاثة أبعاد: الحاضر والماضي والمستقبل. وهذه الأبعاد يتولد عنها معنى المكان والحركة.

وثمة تعارض بين الزمان والمكان، والوحدة بينهما تسمى المادة، والجاذبية في مركز المادة، والمركز هو «ذات» المادة، ومن هنا يبدأ الروح في الظهور. والروح معارض للطبيعة، ولكن الروح يتغلب على هذا التعارض بأن يستعيد ذاته بمعرفه ذاته.

والروح يتطور بدوره وفقاً للحركة الثلاثية للديالكتيك.

الروح في ذاته وهو الفرد.

الروح لذاته وهو المجتمع.

الروح في ذاته ولذاته وهو الروح المطلق.

وهكذا يتميز ديالكتيك هيجل بأنه على علاقة جوهرية بالمطلق. فالمطلق هو نقطة البداية، وهو نقطة النهاية.

والمطلق معتقد dogma

ولهذا فإن ديالكتيك هيجل ليس مجرد منهج إنما هو أيضا مذهب دوجماطيقي.

وجاء ماركس (١٨١٨ – ١٨٨٣) وانجلز (١٨٢٠ – ١٨٩٥) وانتقدا ديالكتيك هيجل على الرغم من أنه كان نقطة البداية عندهما. يقول انجلز «أعتقد أنني وماركس كنا الوحيدين اللذين كانا هدفهما انقاذ الديالكتيك من آثار المثالية الهيجلية وادخاله في المفهوم المادي للطبيعة». وقد بلور ماركس قوانين الديالكتيك في كتابه «رأس المال» وفصّلها انجلز في كتابه «ضد دوهرنج». وفي رأيهما أن الطبيعة تؤكد الديالكتيك، بمعنى أن الاعتماد المتبادل بين الأشياء، في الطبيعة، سمته ديالكتيكية وليست ميتافزيقية. يقول ماركس في مفتتح كتابه «اسهامات في نقد الاقتصاد السياسي»: في الانتاج الاجتماعي لوجودنا يدخل البشر في علاقات محدودة وضرورية ومستقلة عن ارادتهم: إنها علاقات انتاج تقابل درجة تطور قوى الانتاج المادية في فترة محددة. وجملة علاقات الانتاج تكون البنية الاقتصادية للمجتمع، والأساس الواقعي الذي تتأسس عليه البنية الفوقية القانونية والسياسية التي تقابل صوراً محددة للوعي الاجتماعي. وبوجه عام فإن علاقات الانتاج للحياة المادية هي التي تحدد مسار الحياة الاجتماعية والسياسية والروحية. إن وعي البشر ليس هو الذي يحدد وجودهم، ولكن على العكس من ذلك، إن وجودهم الاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم. وعند درجة معينة من تطورهم فان قوى الانتاج المادية تدخل في تناقض مع نظام الانتاج القائم أو مع الشروط القانونية للملكية التي تطورت فيها قوى الانتاج. هذه العلاقات التي كانت صوراً لتطور قوى /89/

الانتاج تصبح عائقا أمام تطورها. عند هذه المرحلة تبزغ الثورة الاجتماعية. ويتبع تغير الأسس الاقتصادية تغير البنية الفوقية. وعندما نحلل هذا التغير فانه ينبغى التمييز بين التحول المادى الذى يمكن رصده بدقة علمية، أعنى التحول في شروط الانتاج الاقتصادية، والصور القانونية والسياسية والفنية أو الفلسفية، أى الصور الايديولوجية التى بفضلها يكون الانسان على وعى بالصراع.

وتأسيسا على ذلك فان ماركس يقول «إن منهجى الديالكتيكى ليس فقط مختلفا تماما عن منهج هيجل، وإنما هو على الضد منه. إن الفكر عند هيجل عندما يصبح ذاتا مستقلة، ويتخذ اسم العقل فانه يخلق الواقع. أما أنا فعلى الضد من ذلك. إن الفكرة ليست سوى المادة، إنها المادة وقد انتقلت وتغيرت في الدماغ البشرى».

إن الديالكتيك بعد أن كان واقفاً على رأسه في نسق هيجل قد وقف على قدميه عند ماركس.

وقد انشغل انجلز بقانونين من قوانين الديالكتيك المادى وهما: الانتقال من الكم إلى الكيف، ونفى النفى. ومعنى ذلك أن كلاً من الطبيعة والمجتمع في حالة تطور. وقوانين التطور ثلاثة:

- ١ وحدة وصراع الأضداد
- ٢ الانتقال من الكم إلى الكيف
  - ٣- نفي النفي.

إذا طبقت هذه القوانين على الطبيعة تكون لدينا المادية الديالكتيكية. أما اذا طبقت على التاريخ فتكون لدينا التاريخية الديالكتيكية وأساسها الصراع الطبقى.

بيد أن هذا الصراع الطبقى يختفى فى حالة تأسيس مجتمع شيوعى. فهل معنى هذا الاختفاء أن يتوقف التطور وتتحول الماركسية إلى دوجما، أى إلى مطلق، ومن ثم ينتفى الديالكتيك؟ تناول لينين هذه الاشكالية فى كتابه «المادية والنقدية التجريبية» فأقر المادية من جهة، وأقرأ الديالكتيك بين المطلق والنسبى من جهة أخرى.

ماذا تعنى المادية؟

إنها تعنى أن العالم الخارجي مستقل عن الادراك الانساني. ثم إنها تعنى أن المعرفة تتخذ من المدرك الحسى نقطة بداية، ولكنها لا تقف عنده.

لاذا؟

لأن الوقوف عند المحسوس وقوف عند الظاهرة، والظاهرة نسبية لأنها مباينة لحقيقة المطلقة.

لينين إذن يقرر نسبية المعرفة مع ملاحظة أن المعرفة المطلقة ليس في إمكان الانسان إدراكها وإنما في مقدوره الاقتراب منها.

إذن ثمة ديالكتيك بين المطلق والنسبي.

وماذا يعنى هذا الديالكتيك؟

يطرح لينين، في البداية، مفهوما مغلوطا عن المادية كما هو وارد عند

من يعارض الماركسية في صورتها «المادية الديالكتيكية ويزعم في ذات الوقت أنه ماركسي.

وهذا النوع من المعارضة يطلق عليه لينين مصطلح النقدية التجريبية التى يمثلها كل من ماخ وافيناريوس ويتبعهما نفر من الفلاسفة الروس من أمثال بوجدانوف ويوشكوفتش.

أساس «النقدية التجريبية» مبدآن:

مبدأ «الاقتصاد في الفكر»، وفحواه أن العالم الخارجي مكون من «عناصر حيادية» أي «إحساسات» ليس إلا، وبالتالي فإنه يلزم تنقية التجربة من معاني المادة والضرورة والعلية.

والمبدأ الثانى هو «مبدأ التنسيق»، ويقوم على الربط بين الذات والموضوع. بيد أن هذا الربط يتم لحساب الذات، ومن ثم فالنقدية التجريبية تبرير للمثالية.

ولينين يرفض «النقدية التجريبية» لأنه يرفض هذين المبدأين. ورفضه مردود إلى التباين الجوهرى بين «النقدية التجريبية» و«المادية الديالكتيكية» إزاء نظرية المعرفة. والفصل الأول من كتاب لينين هذا شاهد على ذلك، فعنوانه «نظرية المعرفة عند النقدية التجريبية والمادية الديالكتيكية». وتقديم مسألة المعرفة على غيرها من المسائل الفلسفية الأخرى يعنى إظهار الأسباب الأولى التي مخدو بكل فيلسوف إلى سائر آرائه.

وثمة سؤالان تدور عليهما نظرية المعرفة:

هل العقل يعقل العالم الخارجي؟ وهل يعقله على حقيقته؟

يقول لينين، نقلا عن انجلز، إن جواب الفلاسفة، في جملتهم، بالإيجاب. و«إنجلز» يقصد الماديين، كما يقصد المثاليين المتسقين مع أنفسهم مثل «هيجل» الذي يرى أن المطلق هو الوجود الواقعي. بيد أن ثمة فريقاً من الفلاسفة يذهب إلى إمكان معرفة العالم الخارجي. من هذا الفريق هيوم وكانط رغم ما بينهما من افتراق.

«فهيوم» معدود من بين اللاأدريين، إذ هو يسلم بالمبدأ الحسى القائل بأن المعرفة مقصورة على المحسوس، ثم يذهب إلى نتيجته المنطقية فيبلغ إلى الظاهرية المطلقة التي ترد المعرفة إلى ظواهر الأشياء ذاتها، من حيث أن ليس لنا أية دراية بالأشياء ذاتها.

أما «كانط» فيعد من المثاليين بمقتضى مبدئه القائل، بأننا لاندرك من الأشياء سوى انفعالنا بها. ولكنه لا يمضى إلى نهاية الشوط، إذ هو يقر وجود الأشياء في ذاتها، رغم عدم قدرة الإنسان على معرفتها.

ومع ذلك فثمة اتفاق، في رأى «انجلز»، بين هيوم وكانط من حيث القول بأن ثمة عازلا بين الظاهرة والشئ في ذاته والشئ بالنسبة إلينا.

وبفضل هذا الاتفاق فإنه ليس من العجيب أن تكون فلسفة الماخيين خليطا من الهيومية والكانطية، وأن يكون هذا الخليط ركيزة لنقد «المادية» على النحو الذي تدعو إليه الماركسية.

فالماخيون، في رأى لينين، كانطيون حين يقولون بأن المادة هي الشئ في ذاته، والشئ في ذاته غير معقول وغير معروف. وهم هيوميون حين يقررون أن السبب في كونهم كذلك مردود إلى قول ماخ «إن الأشياء جملة إحساسات»، وإلى قول أفيناريوس «إن الاحساس هو الوحيد الذي يمكن أن نفكر فيه على أنه الموجود». بيد أن هذا القول أو ذاك من شأنه أن يرد الماخيه إلى البركلية، أي إلى فلسفة بركلي على حد قول لينين.

وكيف يكون ذلك كذلك؟

جواب لينين أن الأشياء، عند بركلى، جملة أفكار، والأفكار كيفيات محسوسة أو احساسات، والعقل مدرك لها، وما هو مدرك فهو موجود، وما ليس مدركا فهو غير موجود، أي أن «الوجود ادراك». وهذه عبارة مأثورة عن بركلى، ومنها انكار المادة لازم.

وإلى التدليل على المادة تصدى بركلى فى رسالته «نظرية جديدة فى الرؤية» إذ أوضح فيها أن البصر لا يدرك بذاته مقادير الأشياء وأوضاعها ومسافاتها. أما ادراك الكيفيات الأولية فمردود إلى اللمس وحده. يقول «إن معانى البصر، حين نعرف بها المسافات والاشياء القائمة على مسافة، لا تدلنا على أشياء موجودة على تلك المسافة، وإنما تنبهنا فقط إلى ما سوف ينطبع في ذهننا من معانى اللمس (أى الاحساسات اللمسية) تبعاً لأفعال معينة».

ومن هذه الزاوية ينعت لينين البركلية بأنها «مثالية ذاتية» أو «أحادية مثالية»، بمعنى أن الأنا وحده هو الموجود، وأن الفكر لا يدرك سوى

تصوراته.

والماخيه، في رأى لينين، ليست سوى هذه المثالية الذاتية أو الأحادية المثالية.

ولكن ما الذى يدفع الماخية إلى المضى بالمذهب الحسى إلى المثالية دون المادية؟

إثارة هذه السؤال أمر لازم لأن لينين يقر بأن المحسوس نقطة البداية في المعرفة، ولكنه على الضد من الماخيين يعترف بضرورة المادة كأساس للامكانات الدائمة للاحساسات. هذه الضرورة ضرورة افتراض، ذلك أننا لا ندرك من المادة سوى أشكالها. والسبب، عند لينين، أن الاحساسات مرتبطة بالأشكال العليا من المادة، أى المادة العضوية. ويترتب على ذلك أن المادة أولية، والإحساس ثانوى، وكذلك الفكر والوعى. وهذه هى «المادية» في مقابلة «المثالية» التي تقرر، على الضد من ذلك، أن الفكر أولى والمادة ثانوية. والمقابلة هنا واضحة بين المادية والمثالية. ورغم هذا الوضوح فقد بلغ بعض الماركسيين الروس، من أمثال بوجدانوف ويوشكوفتش، إلى تبنى الماخة.

السؤال إذن:

لاذا؟

جواب لينين أن سبب ذلك مردود إلى أحد أمرين.

إما قصور في رؤية التناقض بين الماركسية والماخية، أو قصور في الوعي /٥٥/

إزاء الانحدار تجاه المثالية.

القصور، في الحالتين، أصل نشأته كامن في أن الماخيين الروس قد وجهوا نقداً إلى كانط من وجهة نظر «هيومية»، و«بركلية»، فتبنوا حسية هيوم وانتهوا بها عند مثالية بركلي. والانتقال من الحسية إلى المثالية ممكن في غياب شروط معينة، كما أن الانتقال من الحسية إلى المادية ميسور في حضور شروط معينة. من بين هذه الشروط «الممارسة» على حد قول انجلز. ومعنى ذلك –على حد تعبير ماركس– أن الممارسة تفضى بالضرورة إلى إقرار المادية في نظرية المعرفة. ويمكن تصور هذا التعبير بمعادلة رياضية على النحو الآتى:

نظرية المعرفة × الممارسة = المادية.

ومن ثم فالفصل بين الممارسة ونظرية المعرفة يفضى حتما، إما إلى مثالية بركلى، وإما إلى لا أدرية هيوم. وماخ قد فصل بالفعل بين الممارسة ونظرية المعرفة.

وعلام تدل الممارسة؟

إنها تدل على الحقيقة.

ولكن أية حقيقة؟

للجواب عن هذا السؤال يثير لينين سؤالين؟

السؤال الأول:

هل ثمة حقيقة موضوعية؟ أي هل في مقدور المعاني الإنسانية أن تكون

ذات مضمون لا يتوقف على الذات، أي لا يتوقف على الانسان أو على الانسانية؟

والسؤال الثاني يلزم من السؤال الأول:

إذا كان ذلك كذلك، فهل المعانى الانسانية التى تعبر عن الحقيقة الموضوعية تعبر عنها ككل، إطلاقا وبلا شروط، أم أنها تعبر عنها بطريقة تقريبية ونسبية ؟

للجواب عن هذين السؤالين يحيلنا لينين إلى سؤال طرحه انجلز في كتابه «ضد دوهرنج» في مفتتح الفصل التاسع من الجزء الأول.

هل منتجات المعرفة الإنسانية تتصف باليقين المطلق؟

جواب انجلز إيجاباً وسلباً معاً. فالحقيقة المطلقة ممكنة ولكنها ليست ممكنة إلا في اللانهاية. وتفسير ذلك أن ثمة تناقضاً بين الفكر الانساني من حيث هو محدود في تحققه في كل إنسان على حدة. ورفع هذا التناقض ليس ممكنا إلا في تقدم لامتناه للانسانية.

بيد أن هذا التفسير، على حد قول انجلز، يثير تساؤلا عن مسألة «نسبية المعرفة» التى يروج لها الماخيون فيتوهمون أن النسبية تستبعد اقرار امكان الحقيقة المطلقة. وهنا يدفع انجلز عن العقل شبهة العجز عن إدراك الحقيقة المطلقة، ويثبت له القدرة على البلوغ إليها، فيقرر أن ليس ثمة فاصل حاسم بين الحقيقة المطلقة والحقيقة النسبية في نظر «المادية الديالكتيكية». ونفى

هذا الفاصل مردود إلى أن «النسبية» لا تعنى «الذاتية» (١) Subjectivism ذلك أن المادية الديالكتيكية تقر النسبية، ولكن لا تقرها بمعنى إنكار الحقيقة المطلقة، ولكن بمعنى الاقتراب من هذه الحقيقة.

وإشكال الماخيين، في رأى لينين، ناجم من أنهم ينقدون المادية الديالكتيكية من غير أن يعلموا شيئاً عن الديالكتيك أو عن المادية.

فالمادية تقر أن الحواس تعطينا صوراً دقيقة عن الأشياء، وأن في إمكان الإنسان معرفة الأشياء في ذاتها وبالتالي فليس ثمة تباين بين الظاهرة والشئ في ذاته، وإنما التباين قائم بين ما هو معروف وما لم يعرف بعد. والديالكتيك قائم بين ما هو معروف ومالم يعرف بعد، بمعنى أن المعرفة لن تكون ثابتة ولن تبلغ أبداً إلى الدوجماطيقية.

فما هو ثابت هو القول فقط بانعكاس العالم الخارجي على العقل الانساني. وليس من حقنا بعد ذلك الحديث عن ثابت آخر، أي عن ماهية أخرى أو جوهر آخر.

ومن هذه الزاوية، ومنها وحدها، تكون المادية الديالكتيكية منهجاً علمياً. ومن حيث هي منهج علمي يمكن تحديد ماهية العلم.

ونسأل: ما العلم؟

هو جملة قوانين.

ولكن ثمة قوانين تخص العقل، وأخرى تخص الطبيعة فما الصلة بينهما؟

يقول انجلز في كتابه «لودفيج فويرباخ»: إن القوانين العامة للحركة، سواء الخاصة بالعالم الخارجي أو بالعقل، مثماثلة في الجوهر ومتباينة في التعبير. هي متماثلة في الجوهر لأن العقل من منتجات الدماغ، والإنسان ذاته من نتاج الطبيعة، وهي متباينة في التعبير بمعنى أن العقل الانساني يستخدمها عن وعي، في حين أن هذه القوانين تؤكد ذاتها بلا وعي على هيئة ضرورة خارجية في الطبيعة، في معظم مراحل التاريخ الإنساني. القانون ينطوى إذن، على مستوى الوعي أو اللاوعي، موضوعي. وحيث أن القانون ينطوى على العلية والضرورة فهما إذن موضوعيان.

وهنا يثار سؤالان:

هل الضرورة تنفي الحرية؟

وهل الموضوعية تفترض ثبات القانون؟

أما عن الضرورة والحرية فجواب لينين متأثر بقول هيجل «أن الحرية تقدير للضرورة». تفصيل ذلك أن الحرية ليست في الاستقلال عن القوانين الطبيعية، ولكن في معرفة هذه القوانين، وفي إمكان الإفادة منها لتحقيق أغراض معينة. ومعنى ذلك أن الحرية تقوم على الضرورة. أو بعبارة انجلز الضرورة الطبيعية أولية والحرية الانسانية ثانوية. وليس من مبرر بعد ذلك للتحدث عن ضرورة عمياء إلا من حيث أنها مجهولة بالنسبة للانسان. ويكون جهد الانسان عندئذ هو في تحويل الضرورة العمياء، أي الضرورة في ذاتها إلى ضرورة لذاتنا على غرار تحويل الشئ في ذاته إلى الشئ لذاتنا

وبذلك تسقط حجة الماخيين القائلة بأن القانون الطبيعي معنى منطقى أو ميتافزيقي أو وثن ليس إلا، بسبب أنه مماثل للشئ في ذاته بالمعنى الكانطي.

وأما عن الموضوعية وعلاقتها بثبات القانون فالذى دفع لينين إلى طرح هذا السؤال هو تأثر الماخيين بما يسمى بـ«أزمة الفزياء الحديثة» وهو عنوان الفصل الثامن من كتاب بوانكريه المعنون «قيمة العلم».

يقول بوانكريه إن أزمة العلم هي أزمة مبادئه. فقد اهتز مبدأ حفظ الطاقة بسبب اكتشاف ظاهرة النشاط الاشعاعي لمادة الراديوم. كما اهتزت مبادئ أخرى مثل مبدأ حفظ الكتلة بسبب نظرية الالكترون التي كشفت عن أن المادة ذات طبيعة كهربائية في أساسها، بمعنى أن الذرة لم تعد جزءً لا يتجزأ إذ هي مكونة من جسيمات محملة بشحنات كهربائية موجبة وسالبة. واهتز مبدأ نيوتن القائل بأن «لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتحاه».

ويخلص بوانكرية من أزمة الفزياء هذه إلى القول بأننا نحيا في عصر الشك، الشك في مفاهيم الفزياء القديمة ومبادئها. فلم تعد الطبيعة هي التي تفرض علينا معاني الزمان والمكان، وإنما نحن الذين نفرض عليها هذه المعاني. والنتيجة أن هذه المعاني ليست صوراً فوتوغرافية عن الطبيعة، بل هي منتجات الوعي الانساني، وما النظريات العلمية التي يقال عنها إنها حقيقية إلا أنفع النظريات، ذلك أنها رموز مجردة يركبها العقل للتعبير عن العلاقات المشاهدة بين الظواهر.

فبالنسبة إلى ادراكنا للأشياء نجد أن المكان الاقليدى ذى الأبعاد الثلاثة أنفع من الأمكنة المفترضة فى الهندسات اللاإقليدية وليس لها غير هذه الميزة. ونظرية كوبرنيكوس مجرد فرض وهى لا تمتاز على نظرية بطلميوس إلا بأنها أبسط وأنفع.

ومن هذه الزاوية، ومنها وحدها، يمكن أن يقال عن النظريات العلمية، في رأى بوانكريه، أنها اصطلاحية أو مواضعات.

بيد أن لينين يلاحظ أن بوانكريه ليس هو المنظّر لأزمة الفزياء الحديثة، وإنما المنظّر لها آخرون من أمثال دوهيم، فدوهم، في رأى لينين، يترنح بين المثالية والمادية الديالكتيكية. فهو مثالي حين يقول «إن التجربة في الفزياء ليست مجرد مشاهدة لجموع من الوقائع، بل هي أيضا ترجمة لهذه الوقائع إلى لغة رمزية» و«القانون الفزيائي هو من خلق العقل». وهو مادى ديالكتيكي حين يقول «إن أي قانون في الفزياء قابل للتغير باستمرار بحكم مواجهته للواقع، ومن ثم فان النظرية الفزيائية في إمكانها مع الوقت أن تكون انعكاسا للواقع. والمنهج التجريبي يعجز عن تفسير هذه الحقيقة». ومعنى قول دوهيم هذا أن ثمة منهجاً آخر غير المنهج التجريبي، وأن الانعكاس لا يعني أكثر من استقلال الوجود عن الفكر. وهذه هي وجهة نظر المادية الديالكتيكية.

وأيًّا كان الأمر فقد شاعت في القرن العشرين فلسفات ديالكتيكية متباينة. ولكنها تتخذ من مفهوم النفي مفهوماً محورياً مع تباين وجهات

النظر. ومفهوم النفى قد ورد عند كل من هيجل وماركس. وقد تناوله سارتر في القرن العشرين في كتابيه «الوجود والعدم» (١٩٤٣) و«نقد العقل الديالكتيكي»(١٩٦٠).

مبدأ سارتر في الفلسفة أن الوجود يسبق الماهية، أي أن الوجود لا يتحدد مسبقا أو مقدماً. والوجود المقصود هنا هو الوجود الانساني. ومادام الانسان في بدء وجوده ليس محددا فهو حر بالضرورة. يلزم من هذا المبدأ مواجهة مسألة الحرية. وقد واجهها سارتر في أول رواية له صدرت عام ١٩٣٨ بعنوان «الغثيان». البطل فيها اسمه روكنتان وهو فردى من الطراز الأول، وقليل الاهتمام بأحداث العالم، وبالتالي فهو خال من المسئولية. ثم هو مكلف بأن يعي هذا الانعدام الكامل لتبرير ما يقوم به من أفعال.

ولكن ماذا يعني هذا الوعي بانعدام تبرير ما نفعله؟

إنه يعنى أن وجودنا غير محتمل، ومن ثم ينتابنا إحساس الفزع والخوف المربع، أى القلق من وجودنا فى العالم. ولهذا يقرر سارتر فى مؤلفه الضخم الذى أصدره عام ١٩٤٣ بعنوان «الوجود والعدم -محاولة لتأسيس علم الوجود الفينومنولوجى» ضرورة الربط بين الوعى والوجود -فى- العالم. وهو فى هذا الربط متأثر بهوسرل وهيدجر.

فالوعى، عند سارتر كما هو عند هوسرل مؤسس الفينومنولوجيا، إنما هو وعى بشئ ما. ويقول هوسرل إن وعيى لا يوجد أبداً في حالة صافية، وإنما هو يوجد لأنه يفكر في شجرة أو في وجه بطرس. إن الوعى يولد موجهاً

إلى كائن ليس إياه.. إلا أن ما يؤخذ على هوسرل أن أبحاثه الفلسفية دارت على الوعى منفصلاً عن الموضوع، إذ أنه جعل موضوع الفكر متعلقاً بفعل الفكر فظل في نطاق الوعى وما به من ظواهر. وقد فطن إلى هذه المؤاخذة هيدجر، ولهذا أضاف مبدأ الوجود -في- العالم، لأن لفظة الوجود تعنى «خروج ex» الموجود من الحالة التي هو فيها ليضع نفسه sistere في المستوى الذي لم يكن عليه.

وهذا «الخروج من» هو الذي يحقق فيه إمكانات وجوده، أي أن الوجود الانساني ينبغي أن ندركه من خلال الوجود -في- العالم. بيد أن هيدجر يركز في أبحاثه الفلسفية على الوجود العام وليس على الوجود الانساني.

وحاول سارتر أن يتفادى هذا النقص عند كل من هوسرل وهيدجر، ففصل بين الوعى والأشياء دون أن يقف عند الوعى كما فعل هوسرل، ودون أن يترك الوعى لينظر في وجود العالم كما فعل هيدجر.

سارتر إذن يبدأ من وجود الوعى ليكشف لنا عن معنى ذلك الوجود. واتخاذ الوعى نقطة بداية يفيد أولية الوعى من حيث أنه وجود، وأن هذا الوجود ليس إلا شكلا من الوجود يتضمن شكلا آخر من الوجود غير وجوده هو الخاص. ولهذا يقول سارتر «إن الوعى موجود يثار بصدد وجوده إشكال وجوده من حيث أن هذا الوجود يتضمن وجوداً آخر سواه» (الوجود والعدم، ٢٩). ومعنى هذا النص أن الوعى يشير إلى موجودين:

الموجود لأجل ذاته والموجود في ذاته. وأحيانا يشير سارتر إلى هذين /٦٣/

المصطلحين بإغفال كلمة الموجود فيقول لأجل ذاته وفي ذاته.

الموجود في ذاته ملئ كثيف صلب ثابت ليس فيه فجوات أو ثغرات مثل وجود العالم الذي يحيط بنا أو وجود أى موضوع مادى. أما الموجود لأجل ذاته فهو موجود متحرك متغير، ووجوده وجود زماني قوامه النزوع المستمر نحو المستقبل، والتنصل الدائب من الماضى، والمجاوزة المتواصلة لذاته. ومن ثم فإنه من المستحيل أن نحدد ماهيته كما نحدد ماهية الموجود في ذاته. والنتيجة أن الموجود لأجل ذاته ناقص بالضرورة.

وماذا يعني هذا النقص؟

إنه يعنى، في نظر سارتر، أن الوعى لاينفصل عن الأشياء فحسب، وإنما هو ينفصل كذلك عن ذاته. وهذا الانفصال يتيح للوعى أن يعرف ذاته، إذ أن المعرفة تتطلب مسافة أو بعداً بين العارف والمعروف. وهذا النقص يسميه سارتر عدماً، ويمثله بالدودة في الثمرة أو بالسوس في الخشب.

والعدم، من هذه الزاوية، له طابع إنساني، إذ هو يصدر عن الوعى ويقوم في صلب الوجود الانساني.

ومسألة العدم ترتبط بمسألة الحرية. فالعدم يشير إلى إمكان انفصال الموجود لأجل ذاته عن الأشياء وعن ذاته. وهذا الانفصال يتيح الحرية الانسانية. وهذا معنى عبارة سارتر «أن الوعى هو ما هو، وهو ماليس هو». فالوعى هو ماضيه وفى الوقت نفسه ليس هو ماضيه، إذ هو يرفض الماضى لكى يتجاوزه إلى المستقبل. ومن ثم يمكن القول بأن الحرية هى فى مجاوزة

الوعى لذاته، وهذه المجاوزة هى التى تتيح للإنسان أن يكون هو نفسه أساساً خالصاً لذاته، أى أنه صانع القيم ومؤسسها. والقيم، عند سارتر، ذات طابع ديناميكى، أى أنها متغيرة وليست متحجرة. فليس ثمة حكمة قائمة ينبغى الحرص عليها، وليس ثمة قيم عالمية يجب التمسك بها. إن الانسان السارترى إنسان متحلل من أى إلزام قبلى، ومن كل نموذج مسبق. «إن الانسان ليس هو أبداً مجموع ما يملك، بل هو مجموع ما لا يملك، وما يمكنه أن يملك، (مواقف، جـ ١ ، ١٠٠). وما لا يملكه هو مجموع مشروعاته المستقبلية.

وفكرة المشروع هى التى يمتنع معها أن يتحول الموجود لأجل ذاته إلى موجود فى ذاته، إلى شئ جامد صلب متحجر. غير أن بعض الناس يميل إلى أن يحقق هذا التحول حتى يتخلص من مسئولية الحرية. وهذا الميل يسميه سارتر سوء نية. ويذكر سارتر عدة أمثلة فى كتابه «الوجود والعدم» تنطوى على سوء النية وترمى كلها إلى الفرار من الحرية ومن المسئولية المترتبة على الحرية. مثال ذلك حالة خادم المقهى. يقول عنه سارتر:

«إنه ذو نشاط حى دافق، دقيق أكثر مما ينبغى، سريع أكثر مما ينبغى، وهو يقبل على الشاربين بخطوة حية أكثر مما ينبغى وينحنى بقدر من الحرارة يتجاوز حده، وإن صوته وعينيه يعبران عن اهتمام يطفح أكثر مما ينبغى بالإقبال على تلبية طلب الزبون. وها هو ذا أخيراً يعود محاولا أن يقلد بمشيته الدقة المفروضة في رجل آلى لا يخطئ». ثم هو يضرب مثالاً آخر

بالرجل الذي يلقى تبعة أفعاله على الآخرين، أو يطيع قرارات الآخرين كما لو كانت قوانين طبيعية. وهو يقول عنه إنه رجل الجمهور. ومهما يكن قصيراً فإنه مع ذلك يتخذ الحيطة بأن يخفض نفسه خوفا من أن يبرز من بين القطيع وأن يجد نفسه أمام ذاته. وعدو السامية هو هذا الرجل. إنه يرد ما يحدث في المجتمعات من حروب وانقلابات وثورات إلى اليهود. ومثل هذا الرجل، في رأى سارتر، هو سع النية. إذ أن هذا الرجل يتصور عندئد أن لليهود طبيعة خاصة أو ماهية تلزمهم بمسلك شرير باستمرار. غير أن مثال عداوة السامية إنما ينطوى على تعميم يجريه سارتر بلا مبرر. إذ أن اليهود هم أنفسهم الذين أوحوا إلى الشعوب بأن لهم طبيعة خاصة يختصون بها دون سائر البشر. وعداوة الناس لليهود إذن هي رد فعل وليست فعلا أصيلا. ورد الفعل هذا يدور على محاولة تجريد اليهود من هذا الاحساس المزيف، أى من الماهية المزيفة. ومن ثم ينبغي أن يؤازر سارتر رد الفعل هذا ويسانده وإلا وقع في المحذور وناقض نفسه، إذ أن فلسفته تقوم على أن الوجود الانساني ليس محدداً مسبقاً بماهيه أو طبيعة.

ومسألة الإنصياع للآخرين تثير مسألة العلاقة بين الأنا والآخر وعلى أى وجه ينبغى أن تكون. وهنا يلاحظ سارتر أن في تركيب الموجود لذاته تركيباً آخر هو الوجود للغير. وظاهرة الخجل دليله على ما يقول. فأنا عندما أخجل إنما أخجل من نفسى أمام الغير. فعندما أرتكب عملا شائنا دون أن يراني أحد فقد لا أخجل، ولكنى عندما أتخيل أن أحداً كان من الممكن أن يرى

ما فعلت أحس بالخجل. الخجل إذن يرتبط دائما بشعور المرء أنه منظور من الآخر. غير أن نظرة الآخر إلى إنما تخيلني إلى شئ من الأشياء، إلى موجود في ذاته، لأنى أدخل في عالمه كموضوع وكأداة من بين الأدوات. ومادامت العلاقة بين الأنا والآخر تتمثل في نزوع كل منهما إلى اعتبار أي منهما مجرد موضوع فإن من الخطأ أن نقول إن جوهر هذه العلاقة هو الحب. فالواقع أن جوهر هذه العلاقة هو الصراع. ومن هنا قال سارتر في مسرحية «جلسة سرية» «إن الجحيم هو الآخر» غير أنه ينبغي فهم هذه العبارة على أنها تعنى اتصال الأنا بالآخر وليس الانفصال، بل إنها تعنى المتال بين الأنا والآخر. فإن اكتشافي لذاتي يكشف لي في الوقت نفسه عن الآخر بوصفه حرية موضوعة في مواجهتي، ولا يفكر ولا يريد إلا من أجلى أو ضدى. وهكذا نكشف عالماً يسميه سارتر ما بين الذوات. وفي هذا العالم يقرر الإنسان ماذا يكون هو وماذا يكون الآخر.

ومن شأن إقرار هذا العالم الجديد، عالم ما بين الذوات، أن تثار المسألة الاجتماعية في مختلف مجالاتها السياسية والثقافية والاقتصادية. وبالفعل أثار سارتر هذه المسألة في كتاب ضخم يقع في ٧٥٠ صفحة من القطع الكبير صدر عام ١٩٦٠ بعنوان «نقد العقل الديالكتيكي».

يرى سارتر في هذا المؤلف أن الاندماج أو الذوبان يمكن أن يتم بين الوجودية والماركسية. والذى يدفع سارتر إلى هذا القول هو اعتقاده أن الماركسية هي فلسفة القرن العشرين، لأن الفلسفة التي تصلح للدفاع عن

الطبقة الصاعدة في أى عصر هي فلسفة هذا العصر. والطبقة الصاعدة في رأى القرن العشرين هي الطبقة العمالية. ومن ثم فليس أمام الوجودية، في رأى سارتر، إلا أحد أمرين: إما أن تحكم على نفسها بالانقراض، وإما أن تذوب في الماركسية. والوجودية ليس من الممكن أن تنقرض لأنها تلتزم الواقع وبما هو عيني. إذن ليس أمامها إلا الذوبان في الماركسية.

ولكن أية ماركسية؟

الذى يدفع سارتر إلى هذا التساؤل هو التفرقة التى يقيمها بين ماركسية ماركس والماركسية المعاصرة. الثانية تخالف الأولى في أنها، أى المعاصرة، متحجرة وليست مرنة، مغلقة وليست مفتوحة.

والتحجر له علامتان: الأولى تفيد الحكم على الواقع من خلال مجموعة من الأفكار والمبادئ المسبقة. والثانية تشير إلى فقدان الإنسان لمعنى وجوده. فالانسان ينبغى أن يعرف وجوده، ومعرفة الانسان لوجوده هى فى ذات الوقت معرفة بالتاريخ الانسانى. والدليل على ذلك، فى رأى سارتر، أن التاريخ ظل يتحرك دون أن يكون على دراية بأنه يتحرك حتى ظهر ماركس فى منتصف القرن الماضى وكان كل همه أن يجعل التاريخ يشعر بحركته ويشعر بانجاه هذه الحركة. فماركس يرى أن التاريخ ليس جملة أحداث متفرقة وإنما هو «كل» يشملها ويؤثر فيها ويتأثر بها. وهذا الكل ليس محدداً، ومع ذلك فهو فى طريقه دائما إلى التحديد دون أن يتحدد. واللاتخديد يفيد التطور. الكل اذن متطور والكل المتطور يتمايز من الكل غير

المتطور. إذ أن الثانى يساوى مجموع أجزائه بينما الأول لا يساوى مجموع أجزائه وإنما يساوى مجموع كلياته. ومع ذلك فهذه الكليات جزئية، وفي صراع مع بعضها البعض، ومن ثم فإن الكل المتطور ينطوى على صراع. وهذا الصراع اذن هو السمة المميزة للحركة التاريخية، أى للحركة الديالكتيكية، وهو الذي يمنع هذه الحركة من التحجر.

أما الماركسية المعاصرة، في رأى سارتر، فقد انتهى بها الأمر إلى تجميد هذه الحركة بفضل ما اكتفت به من عامل واحد، هو العامل الاقتصادى، في تفسير الظواهر الاجتماعية. ويرى سارتر أن الماركسية المعاصرة، في هذا التجميد، تخالف الماركسية الأصيلة. ودليله على ذلك خطاب انجلز إلى بليخانوف يقول:

«إن الموقف الاقتصادى وحده ليس يكفى، فالناس هم صناع التاريخ وهم فى صناعتهم هذه إنما يتأثرون بمواقف متباينة. والموقف الاقتصادى ليس إلا واحداً منها». وفى نفس هذا الانجاه سار ماركس، إذ هو يقرر أن منهجه يذهب من المجرد إلى العينى. والعينى، عنده، يفيد وضع الوقائع والظروف والشروط فى ترتيب مسلسل بحيث تبدو الوحدة بين هذه المجموعات أو الكليات.

ويحاول سارتر أن يطبق هذا المنهج على بعض الأفكار مثل فكرة الشعب، فيقرر أن هذه الفكرة تصبح مجردة إذا عزلناها عن فكرة الطبقة، وفكرة الطبقة جوفاء إذا تجاهلنا العناصر التي تتكون منها الطبقة مثل الأجر ورأس

/79/

المال. وهذه العناصر بدورها تستند إلى وقائع معينة ترتبط بمكان معين ويحدها زمان معين. ومن ثم نستطيع أن نستكشف الخلافات الجوهرية بين شعب وآخر وبالتالى نستكشف أصالة كل شعب على حدة. وهذه الأصالة تختفى عندما نفرط في التعميم.

وكما أن التعميم يعجز عن كشف أصالة المجتمعات البشرية كذلك هو عاجز عن بيان أصالة الفرد. ويضرب سارتر مثالا لذلك بوضع العامل في المصنع. فالعامل يقوم بعمل معين وسط مجموعة منتجة، ثم هو يقيم في حى تتجمع فيه كتل بشرية متلاصقة. وكل كتلة لها تأثير يميزها عن غيرها. وهذه العلاقات الانسانية ليس في الإمكان بجاهلها. وسارتر يأخذ على الماركسية المعاصرة هذا التجاهل، إذ هي تتعامل مع هذه العلاقات وكأنها تقع على مستوى أفقى بينما هي في الحقيقة تقع على مستوى رأسي. فالعامل، عندما يبيع قوة عمله في المصنع، لا يتحول إلى شيء إلى موجود في ذاته. إن له وجوده الخاص، ووجوده في المصنع يؤثر فيه بالقدر الذي يؤثر هو فيه، وبالتالي تظل الأفعال وردود الأفعال رمزاً على استحالة النظرة الأحادية إلى مشاكل العمال. الالتزام بالنظرة الأحادية يفضي بنا إلى تكوين وحدة استاتيكية، بينما المفروض أن الوحدة في طريقها إلى التوحد دون أن تتوحد. ومعنى ذلك أن الوحدة ينبغي أن تكون في حالة تمزق متواصل. والسبب في هذا التمزق مردود إلى تداخل الذاتية مع الموضوعية. الذاتية مردودة إلى الإنسان، والموضوعية مردودة إلى الوسط.

ونسأل: ما الانسان؟ وما الوسط؟

يجيب سارتر: الوسط هو جملة الظروف المادية والاقتصادية والحضارية. والانسان هو الكائن الذى يتجاوز الوسط. وإمكان المجاوزة تنطوى على إمكان الاختيار. وبذلك يكون مجال الاختيار هو المجال الذى ينطلق منه الانسان لكى يتجاوز الوسط، أى الوضع الراهن.

ونسأل: وما الذي يدفع الانسان إلى الاختيار؟

هل هو الوسط؟

يجيب سارتر بالسلب لأن الوسط وضع راهن.

هل هو المشروع؟

يجيب سارتر بالإيجاب. فالمشروع، بالتعريف السلبى، هو رفض للوسط. والرفض هنا لا يفيد معنى التدمير وإنما يفيد معنى التغيير. وبالتعريف الايجابى يقول سارتر عن المشروع إنه هو ما يحتاج إليه الإنسان. والانسان عندما يحتاج فإنه يتجه بالضرورة إلى، وهذا الانجاه إلى هو فعل، والفعل قيمته فيما يحدثه من تغيير، والتغيير ينصب على الانتاج، لأن الانتاح هو الطريق إلى اشباع الحاجة عند الانسان. ولابد أن يكون الانتاج في مستوى أقل من مستوى الحاجة وإلا انتفى المشروع، وبالتالى انتفى وجود الانسان.

ومن هنا تنشأ فكرة الندرة عند سارتر. ومن فكرة الندرة تنبثق فكرة الصراع. فالأشياء المنتجة عندما تكون نادرة ينشب الصراع بين بنى الانسان. الصراع إذن هو محصلة الوسط والمشروع. الوسط موضوعية والمشروع /٧١/

ذاتية، والتداخل بينهما يمنع كل من الموضوعية والذاتية من أن تكون مطلقة.

ويتبع ذلك سؤال بالضرورة: أين مكانة الذاتية من الموضوعية؟

يجيب سارتر بأن الذاتية هي حد وسط بين لحظتين من لحظات الموضوعية. ولهذا تكون وظيفة الذات تغيير موضوعية قائمة من أجل تأسيس موضوعية جديدة. وهذا التأسيس إبداع. ومن ثم يمكن القول بأن التاريخ هو الابداع البشرى.

والإبداع على الضد من الحتمية. والماركسية المعاصرة تنادى بالحتمية التاريخية. وسارتر يرفض هذا النداء لأنه يتعارض مع الطبيعة الديالكتيكية للتاريخ.

ولكن ما الذي يدفع الماركسية المعاصرة إلى الاعتقاد في الحتمية؟

جواب سارتر: إنكارها لديالكتيكية العقل. فالعقل قانونه الديالكتيك بالضرورة، لأنه إن لم يكن كذلك فكيف يمكن لعقل ليس ديالكتيكياً أن يدرك حركة ديالكتيكية.

وإنكار ديالكتيكية العقل يترتب عليه إحالة الفكر إلى موجود في ذاته وبذلك تنتهى المادية الديالكتيكية وتتحول إلى مادية آلية، مع أن الماركسية على الضد من الآلية.

والفكرة المحورية للمادية الآلية أن الانسان موضوع مع أنه في حقيقة الأمر ذات، وبالتالي فإن التاريخ، في نظر أصحاب المادية الآلية، لا يمكن أن

يكون إنسانيا بل هو طبيعي بالضرورة.

والسؤال بعد ذلك: كيف يمكن للإنسان وقد امتصته الطبيعة أن يكون على وعى بذاته وبالطبيعة؟

وكيف يمكن للعقل البشرى أن يمارس عملية «التوحيد» وهو في حالة سلبية، بينما عملية التوحيد عملية إيجابية؟

فى رأى سارتر أن الجواب عن هذين السؤالين ليس ممكنا إلا بتقرير أن الانسان ذات وأن العقل البشرى ديالكتيكي.

والأساس العقلى للعقل الديالكتيكى هو التوحيد، والتوحيد عملية لا تكتمل أبداً وإلا توقفت الحركة الديالكتيكية. ومع ذلك فإن عملية التوحيد تفضى إلى تكوين تصورات كلية عير أن هذه التصورات الكلية هي جزئية في ذات الوقت. ولهذا فإن كليات العقل الديالكتيكي فريدة في نوعها، ويترتب على ذلك أن أية عمية بجريدية أو تعميمية ينبغي أن تقف عند حد معين.

## في هذا الزمان

خلاصة القول فيما سبق أن الديالكتيك يدور على التناقض، وعلى محاولة رفع هذا التناقض أو محاولة الابقاء عليه. والتناقض، في المحاولتين، يدور على المطلق والنسبي. وهو في هذا الدوران ينشد الحرية، أي عدم الوقوع في الدوجماطيقية ابستمولوجياً أو سوسيولوجياً. الديالكتيك اذن، في نهاية المطاف، هو ديالكتيك الحرية.

والسؤال اذن:

هل ثمة جديد في ديالكتيك الحرية في هذا الزمان؟

جواب هذا السؤال يستلزم تحديد مفهومين وهما «الجديد»، و«هذا الزمان».

المقصود بالجديد هنا هو ظاهرة الأصولية الدينية التى بزغت ابتداء من السبعينات من هذا القرن. هذا الابتداء هو المقصود من قولنا «فى هذا الزمان». بيد أن هذا الجديد ليس على الاطلاق إذ هو ينطوى، بحكم طبيعة الديالكتيك، على نقيضه وهو القديم. فقد أوماً كانط إلى ديالكتيك الحرية فى كتابه «نقد العقل الخالص» فى الفصل المعنون «نقيضة العقل الخالص». والنقيضة هنا هى سمة ملكة النطق وهى الملكة الثالثة من ملكات المعرفة عند كانط. أما الملكتان الأخريان فهما الفهم والحساسية. والنقيضة،

فى النطق، تظهر عندما يتناول النطق قضايا أربع وهى وجود الله، وبداية العالم، والحرية، وخلود الروح. فهذه القضايا ونقائضها سواء عند النطق، أى يستحيل عليه رفع هذا التناقض.

ونحن هنا نجترئ النقيضة الثالثة الخاصة بالحرية ونتناولها بشئ من التفصيل.

يقول كانط إن العلية الطبيعية ليست العلية الوحيدة التى ترد إليها جميع ظواهر العالم، بل من الضرورى التسليم أيضا بعلية حرة لتفسير هذه الظواهر. ذلك أن كل ما يحدث بموجب العلية الطبيعية يحدث بعد حادث سابق بعينه، وهكذا إلى غير نهاية. فاذا لم يكن هناك سوى هذه العلية لزم القول بسلسة لامتناهية من العلل لتعيين كل ظاهرة، ومن ثم يجب التسليم بعلية حرة قادرة على أن تبدأ سلسلة ظواهر بجرى حسب القوانين الطبيعية.

نقيض القضية: ليس هناك حرية، فكل شئ في العالم يحدث بحسب قوانين طبيعية. ذلك أن كل بداية فعل تفترض في العلة حالة لا تكون فيها فاعلة. فاذا صارت إلى حالة هي فيها فاعلة كان فيها حالتان متعاقبتان لا تربط بينهما علاقة علية. ولكن لكل ظاهرة علة، فالحرية معارضة لقانون العلية.

ونخلص من هذه النقيضة إلى نتيجة مفادها أن إشكالية الحرية تقوم في مبدأ العلية. فاذا تشككنا في هذا المبدأ لم يعد ثمة اشكالية في الحرية. وفي تاريخ الفلسفة اشتهر كل من الغزالي وهيوم بتشككه في مبدأ العلية مع

تباين الغاية من هذا الشك.

فشك الغزالى يهدف إلى تبرير المعجزة، وشك هيوم ينتهى إلى استبعاد المعجزة. وأيًّا كان الأمر فإن شك كل منهما يستند إلى مسلمة تقول بأن ثمة علاقة ضرورية بين العلية والضرورة، أى أن الذى يريد نفى العلية عليه أن ينفى الضرورة، ونفى الضرورة يفضى إلى اثبات الحرية. ومن هنا كان شوبنهور محقاً عندما تناول الحرية فى ضوء الضرورة فى «مقالة فى حرية الارادة» (١٨٤١) صدرت بعد عشرين عاما من صدور كتابه الأكبر «العالم ارادة وفكرة» (١٨١٩).

وهذا الكتاب تفصيل لرسالة الدكتوراه وعنوانها «الأصول الأربعة لمبدأ السبب الكافى» (١٨١٣). وهذه الرسالة هى رأيه فى نظرية المعرفة. وهذا التسلسل فى تأليف هذه الكتب يعنى أن اشكالية الجرية مردودة إلى نظرية المعرفة. ونظرية المعرفة، تقليدياً، مرتبطة بالحقيقة. ومع ذلك فهل يحق لنا التساؤل عن مدى مشروعية هذه العلاقة بين المعرفة والحقيقة؟ بيد أن الجواب عن هذا التساؤل يستلزم التساؤل عن مفهوم الحقيقة.

والسؤال اذن ما الحقيقة؟

ثمة اجابات ثلاث جاهزة تاريخيا هي على النحو الآتي:

نظرية «الحقيقة صورة» أى الحقيقة صورة طبق الأصل، أى مطابقة ما فى الأعيان لما هو فى الأذهان. ولكن هذه النظرية تفترض مقدما أننا نعرف الأشياء بمعزل عن عقلنا. بيد أنه من المحال معرفة الأشياء كما هى فى ذاتها

بمعزل عن تأثير العقل. وتطور العلم يشهد على ذلك.

فالتصور الجسيمى للالكترونات لم يعد مقبولا. فقد حل محله التصور المردوج لموجة – جسيم. والقوة المجاذبة عند نيوتن حلت محلها مقولة المجال المجاذبي عند أينشتين. ومبدأ علاقات اللاتعين عند هيزنبرج يمتنع معه تصور نيوتن عن امكان التحديد المطلق لموقع الجسيم المتحرك.

ثم نظرية «الحقيقة قانونا» أى أن الحقيقة تكمن في التلازم المنطقى استناداً إلى قوانين العقل. بيد أن قوانين العقل متباينة من عالم إلى آخر ومن فيلسوف إلى آخر.

فمنطق أرسطو مناقض لمنطق هيجل، فالأول يستند إلى مبدأ عدم التناقص والثاني إلى مبدأ التناقض.

وأخيرا «نظرية الحقيقة نجاحاً» وهي النظرية البرجمانية التي تقيس صدق نظرية بنتائجها. بيد أن النتائج متباينة بتباين مستويات تطور الواقع. ومن ثم فالحقيقة متعددة. وهذا على الضد من القول بأن الحقيقة واحدة. إن تعددها ينفيها.

وتأسيساً على هذه النظريات الثلاث يمكن القول بأن ليس ثمة حقيقة. واذا كانت الحقيقة مؤسسة على مبدأ العلية الذى ينطوى على الضرورة النافية للحرية، وإذا لم يكن ثمة حقيقة فهل نحن في حاجة إلى مبدأ العلية؟

إن مبدأ العلية، في صورته التقليدية، يعطى الأولوية للماضى لأنه يحكم

على اللاحق بالسابق. ومعنى ذلك أن الماضي متقدم على المستقبل. ولكن في اطار تغيير الوضع القائم الأمر مختلف، ذلك أن التغيير ينطوي عي وضع وسائل لتحقيق غاية. واذا كان التغيير ينطوى على الفعل فالفعل اذن غائي. والغاية مطروحة بالضرورة في المستقبل. ومن ثم فالفعل مستقبلي. ولأنه مستقيلي فهو رمز على النفي من حيث أنه رافض لوضع قائم status quo وهو رمز على الايجاب من حيث أنه محقق لوضع قادم pro quo . ومعنى ذلك أن الوضع القادم هو علة تغبير الوضع القائم، أي أن العلة موضوعة في المستقبل وليست موضوعة في الماضي، ومن ثم فالعلة ذاتها هي في مجال «الامكان»، أي أنها لن تتحقق وإنما هي في الطريق إلى التحقق. الحرية اذن موضوعة في المستقبل وليست موضوعة في الماضي. وهي من هذه الزاوية تستلزم رؤية مستقبلية، ومن ثم فالرؤية الماضوية نافية للحرية. والرؤية الماضوية، في هذا الزمان، ملازمة للأصولية الدينية أيّا كانت سمتها الدينية - يهودية أو مسيحية أو اسلامية أو بوذية إلى آخر قائمة الأديان.

والأب الروحى للأصوليات الدينية هو ادمون بيرك (١٧٦٥ – ١٧٩٧) الذي نشره بعد وكتابه المشهور «تأملات في الثورة في فرنسا» (١٨٩٠) الذي نشره بعد الثورة الفرنسية بعام. الفكرة المحورية فيه تدور على الالتزام بـ«الموروث» أي الالتزام برؤية ماضوية، ومن ثم فهي ترفض تأويل النص الديني فتلتزم بحرفيته. ومن هنا يرقى النص الديني إلى مستوى الحقيقة المطلقة. وأنا أطلق على أصحاب هذا الالتزام «مُلاك الحقيقة المطلقة»، وهو الاسم البديل

للأصوليين. وهم بحكم هذه الملكية يطالبون بفرض سلطانهم على جميع مجالات الحياة الانسانية وإلا فالقتل واجب، ووجوبه مردود إلى وجوب الدفاع عن الحقيقة المطلقة خشية اهتزازها كحد أدنى، وانكارها كحد أقصى. فاذا تحقق فرض سلطانهم ماذا يبقى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان. لا شئ، لأن هذا الاعلان هو ثمرة اعلان الثورة الفرنسية للمبادئ الثلاثة: الحرية والاخاء والمساواة. واعلان الثورة هو ثمرة التنوير، والتنوير هو ثمرة العلمانية، والعلمانية هي التفكير في النسبي بما هو نسبي وليس بما هو مطلق. ومن هنا فان ديالكتيك الحرية كامن في العلمانية، والعلمانية مناقضة للأصولية الدينية. واذا كانت الأصولية هي سمة هذا الزمان فان ديالكتيك الحرية مهدد بالتوقف.

ولهذا فالسؤال العمدة:

كيف نواجه هذا التهديد؟

جواب هذا السؤال ليس مجاله هذا الكتاب.

## الفمسرس

| ٤  | مدخلمدخل                 |
|----|--------------------------|
| ٥  | في العصر اليوناني القديم |
| 10 | في العصر الوسيط          |
| 24 | في العصر الحديث          |
| ٧٤ | في هذا الزمان            |

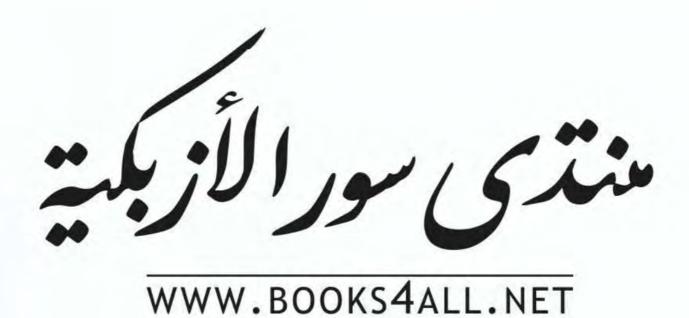